

# روائع البيان في الجاز القرآن

البن الرستاذ الدكور المحمد ال

والنفر والتوريم

الطبعة الأولى

AT .. 7 - - 21277

المعروب

للطباعة والنشر والتوزيع

٤٢ طريق النصر (الأوتوستراد)

وحدة رقم ١ همارات امتداد رمسيس٢

منيئة لمبر- القاهرة - ت ، ١٦١٤١٢ (٢٠٢)

المطابع ومدينة العبور - المجمع المشاعى - وعدة ٢٠٥٥

رقم الإيسداع، ٢٠٠٢/٨٦٦٠

الترقيم الدولى : 5-02-76-60 -977





#### ر القسدمة ،

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا «محمد» الذي أيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرات، وفي مقدمتها «القرآن الكريم» وأشهد أن لا إله إلا الله القائل:

﴿ قُل لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾

وبسعد

فعندما أسند إلى تدريس العجاز القرآن، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أعددت بحثا للطلاب في ذلك، ثم بدا لى أن أعيد النظر فيه وأضعه في كتاب كي يستفيد منه المسلمون فقمت بعمل هذا الكتاب وسميته:

## روائع البيان في إعجاز القرآن

وإنى أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن ينفع به المسلمين وأن يجعله فى صحائف أعمالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وصل اللهم على سيدنا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### المؤلف

أ.د/ محمد محمد محمد سالم محيس*ن* غفرالله له ولوالحيه وخرينه والمسلمين

المينة النورة: الثلاثاء غرة رجب 15-1هــ النامس من مايو 1941م

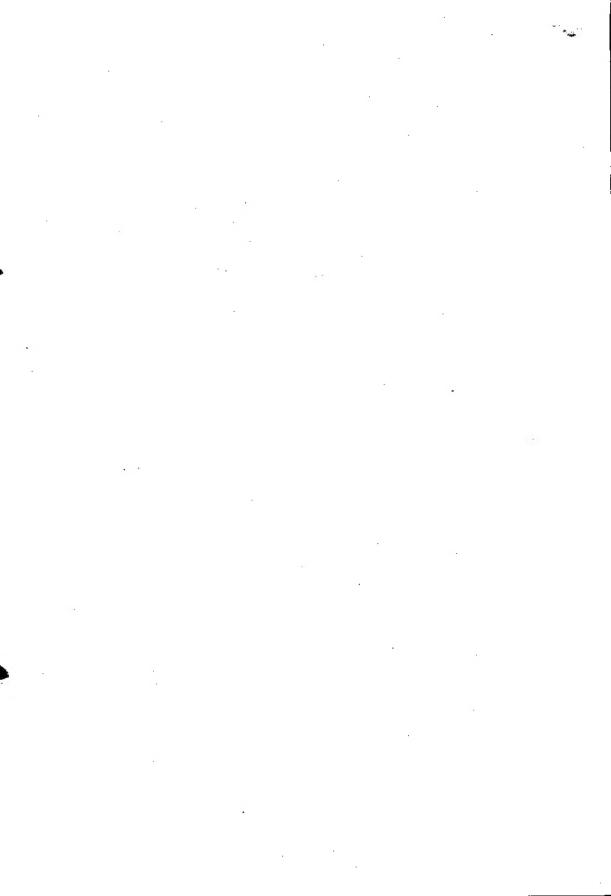

# منهج الكتاب

أما عن المنهج الذي اتبعته في التصنيف فهو دمنهج وصفى تفسيري، :

بمعنى أننى لم أكتف بتسجيل الظاهرة والفكرة بل أتعدى ذلك إلى التحليل والتعقيب.

وقد أدت طبيعته أن يكون في فصلين يسبقهما تمهيد، وتقفوهما خاتمة مع وضع فهرس تحليلي لموضوعات الكتاب. وقبل الشروع في المقصود أستعين بالله تعالى؛ فهو حسبي ونعم الوكيل.

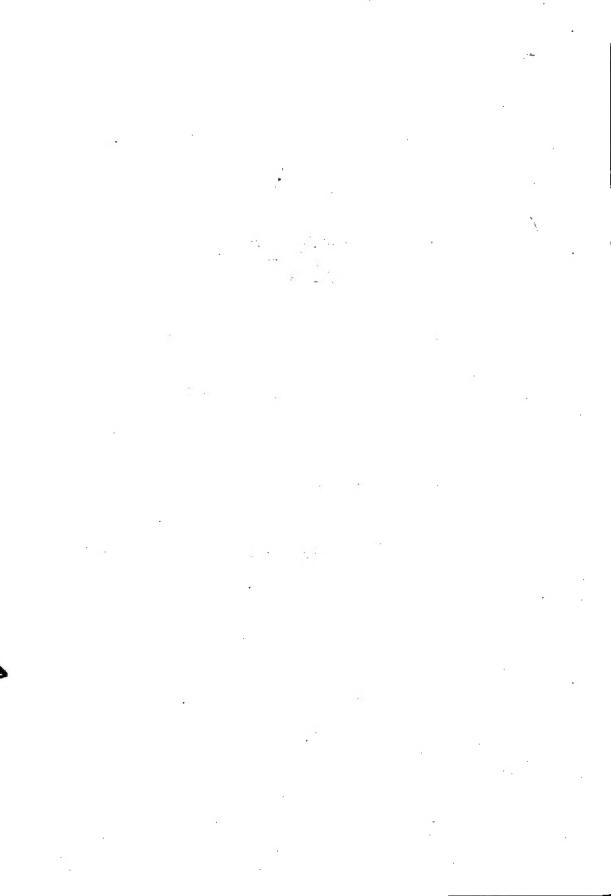



## « تممید »

سأتحدث - إن شاء الله تعالى - في التمهيد عن الفقرات الآتية: أ - تعريف المعجزة.

ب- هل المعجزة لازمة للرسول ﷺ ؟

ج- أقسام المعجزة.

د - لماذا تتعدد المعجزات وتختلف ؟

هـ - هل معجزات نبينا «محمد» ﷺ متعددة ؟

و - ما أعظم معجزات نبينا المحمد ا ﷺ ؟

ز - ما القدر المعجز من القرآن الكريم ؟

ح - نفى الشعر عن النبي ﷺ، وعن القرآن الكريم.

و إليك تفصيل الحديث عن هذه الفقرات حسب ترتيبها :



#### أ - تعريف العجزة ،

المعجزة في اللغة: اسم فاعل مشتق من الإعجاز، والإعجاز: مصدر أعجز، يقال: عجز فلان عن الأمر إذا حاوله فلم يستطعه، ولم تتسع له مقدرته وجهده (١).

والمعجزة شرعا: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى، يظهره الله تعالى على يد كل رسول ليكون دليلا على صدق رسالته(٢).

#### ب - هل العجزة لازمة لكل رسول ٩

نعم. إن المعجزة لازمة لكل رسول؛ لأنه يأتى إلى القوم المرسل إليهم برسالة جديدة وفريدة، يدعوهم فيها إلى أمور تتغير بها حياتهم الروحية، والعقدية، بل والمادية. إنه يدعوهم أول ما يدعوهم إلى ترك عبادة الأوثان، ويأمرهم بعبادة الله الواحد القهار، نعم. إنها دعوة إلى انقلاب شامل في تفكير الناس، وفي وجدانهم، ومشاعرهم إلخ.

كل ذلك يتطلب أن يكون بين يدى كل رسول معجزة تشهد له أنه رسول من عند الله.

#### ج - أقسام المعجزة :

إن الناظر في المعجزات التي أيد الله بها سائر أنبيائه ورسله - عليهم الصلاة والسلام - يجدها تنقسم إلى قسمين:

الأول: معجزات حسية تجابه الحواس، وتتحدى القدرة البشرية، وأغلب معجزات الأنبياء السابقين كانت من هذا النوع.

والثاني: معجزات عقلية تواجه العقل وتلقاه بكل ما فيه من قوى الإدراك.

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن خلدون ص ٩٠ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنقان للسيوطي جـ ٤ ص ٣ ط القاهرة.

## \* يقول الإمام السيوطي ت ١٩٩٨.

اوأكثر معجزات بنى إسرائيل كانت حسية . . . . . . . . . ومعجزة هذه الأمة الإسلامية عقلية؛ لأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر، إلى يوم القيامة خُصَّت بالمعجزة العقلية الباقية؛ ليراها ذوو البصائر، اهـ (١).

#### د - فإن قيل: لماذا تتعدد المجزات وتختلف ؟

أقول: من يطالع تاريخ الأمم السابقة يجد أن كل نبى كان يحمل بين يديه إلى قومه آية صدقه معجزة، يلقاهم بها متحديا على صورة لم يسبقه إليها أحد من قبل، ولم ينكشف للناس شيء من وجهها قبل أن تطلع عليهم قاهرة متحدية.

واختلاف المعجزات في أجيال الناس بما اقتضته دواعي الحكمة التي جاءت المعجزات من أجلها.

ذلك أن الناس يختلفون باختلاف أعهم وأمكنتهم، وإذا كانت غاية المعجزة أن يرى الناس فيها صدق الرسول، وقيام الدليل على صحة دعواه، فكان لابد أن تكون هذه المعجزة جارية مع تفكير من تلقاهم، وتتحداهم، آخذة بعقولهم وقلوبهم، وبهذا تستولى المعجزة على كيان الناس، وتخرس السنتهم، فلو أن (عصا) نبى الله (موسى) عليه مثلا كانت هى المعجزة التى يتناولها الرسل رسولا بعد رسول؛ لكان في ذلك حصر أمارات السماء في أمر واحد على صورة متكررة، ولعله يدفع إلى الشك – والعياذ بالله – في القدرة الإلهية التي لا حدود لها.

لهذا كان من تدبير الحكيم العليم القادر أن يكون مع كل نبى دليل صدقه لا يشاركه فيه أحد غيره، وأن تكون معجزته التى يلقى بها الناس حدثا فريدًا لم يقع لهم فى تفكير (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان للسيوطي جـ ٢ صـ ١١٦ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: إعجاز القرآن لعبد الكريم الخطيب صد ٦٠ ط القاهرة ١٩٦٤ .

#### هـ - فإن قيل: هل معجزات نبينا رمحمد ، على متعددة ؟

أقول: غما لا شك قيه أن معجزة رسولنا «محمد» الله الخالدة «القرآن الكريم»، إلا أنه هناك معجزات أخرى حسية كثيرة ومتعددة.

## \* يقول «أبو بكر الباقلاني» ت ٢٠٤ هـ:

قد أيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة، إلا أن تلك المعجزة: «القرآن الكريم» وإن كان قد أيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة، إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة، وأحوال خاصة، ونقل بعضها نقلاً متواثراً يقع العلم به وجوبًا، وبعضها بما نقل نقلاً خاصًا، إلا أنه حكى بمشهد من الجمع العظيم الذين شاهدوه، فلو كان الأمر على خلاف ما حكى لأنكروه، أو لأنكر بعضهم فحل محل المعنى الأول، وإن لم يتواثر أصل النقل فيه، وبعضها مما نقل من جهة الأحداد، وكان وقوعه بين يدى الآحاد، فأما دلالة «القرآن» فهى عن معجزة عامة عمّت الثقلين، ولزم الحجة بها في أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حدّ واحدة اهـ(١).

## و - فإن قيل: ما أعظم معجزات نبينا ومحمد ، على الله

أقول: عما لا جدال فيه أن أعظم معجزات النبي معدد الله عليه وساء «القرآن الكريم»، كما صرح بذلك القرآن نفسه، قال تعالى:

﴿ وَقَالُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رُبِّهِ قُلْ إِنْمَا الآيَاتُ عِندُ اللّهِ وَإِنْمَا أَنَا نَذيرٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾ أَوَ لَمْ يَكُفهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لَقُومْ يَوْمُنُونَ ﴿ ﴾ [المنكبوت: ٥٠-٥١].

## \* ويقول «ابن خلدون» ت ۸۰۸ هـ:

اعلم أن أعظم المعجزات، وأشرفها، وأوضحها دلالة «القرآن الكريم» المنزل على نبينا «محمد» على نبينا «محمد» على نبينا «محمد»

<sup>(</sup>١) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني بهامش الإتقان صد ٩ ط القاهرة.

ثم يقول: والقرآن نفسه هو الوحى، وهو الخارق، والمعجزة، فشاهده فى عينه لا يفتقر إلى دليل مغاير له، فهو واضح الدلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه اهدال.

## ز- فإن قيل: ما القدر العجز من القرآن الكريم؟

أقول: لقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: أن الإعجاز متعلق بجميعه لا ببعضه، وهذا رأى المعتزلة، ولعلهم يستدلون على رأيهم بقول الله تعالى:

﴿ قُل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

ورُدٌ هذا القول بأن آيات التحدي مثل قوله تعالى:

﴿ فَأَتُوا بِسُورَةً مِن مَثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣] تخالف هذا القول.

القول الثاني: أن القدر المعجز: القليل والكثير ولا يتقيد بسورة تامة؛ لقوله تعالى:

﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ [الطور: ٢٤].

والحديث يصدق على القليل والكثير.

ورُدَّ هذا القول بأن الحديث التام لا يتأتى إلا بأقصر سورة أو مثلها، كما بين ذلك قول الله تعالى:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِما نَزُلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةً مِّن مَثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البترة: ٢٣].

<sup>(</sup>١) انظر: إعجاز القرآن للخطيب صد ٨٠ ط القاهرة ١٩٦٤م.

القول الثالث: أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة، ودليلهم على ذلك قول الله تعالى:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُم مِّن دُونِ الله إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البترة: ٢٣]، وهذا هو القول المشهور لَدى العلماء(١).

## ح - نضى الشعر عن النبي على ، والقرآن الكريم :

إن الكلمة عند العرب لها أغاط مختلفة منها:

الخطب، والأمثال، والأسجاع، والأراجيز، والشعر.

وكان العرب بسجيتهم يدركون سر الكلمة حيث وهبهم الله الفصاحة والبلاغة، ولما بعث النبى على الله الفائد والبلاغة، ولما بعجزة «القرآن الكريم» الذي هو الغاية القصوى في الفصاحة والبلاغة، وقوة التأثير اتهمه العرب بالعديد من الاتهامات الباطلة الكاذبة، أذكر منها ما يلى:

وصفوه بأنه شاعر، وذلك ليجردوه من صفة «النبوة» ويخلعوا عنه رداء الرسالة، وقد جاء الاتهام الزائف في قول الله تعالى:

﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلامٍ بَلِ الْعَرَاهُ بَلْ هُو شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوْلُونَ ﴾ [الانباء: ٥]

وفى قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مُجْنُونٍ ﴾ [الصانات: ٣٦]. وبما أن الشعراء يتناولون أغراض الشعر المختلفة التي منها:

الهجاء المقدّع، والغزل الفاحش، والمدح الزائف، ويتجاوزون حد الاعتدال، ويجرون وراء المبالغة، وأقوالهم في الغالب تناقض أفعالهم.

وهذه كلها صفات لا تتفق مع جلال النبوة، وسمو الرسالة؛ لأن النبي عليه الله هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، ومن صفاته الصدق، والأمانة.

<sup>(</sup>١) انظر: منهج الفرقان في علوم القرآن لمحمد على سلامة جد ٢ صد ١٧٥ ط القاهرة ١٩٣٨م.

نجد ﴿ القرآن الكريم ؛ ينز ، النبي ، طه الله عله وسه ، عن أن يكون شاعرا فيقول : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مَّبِينٌ ﴾ [يس: ٦٩] .

ويقول: ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرِ قَلِيلاً مَّا تُوْمِنُونَ ﴾ [الحات: ٤١].

وقال بعض الحكماء:

«لم ير شخص متدين صادق اللهجة مقلقًا في شعره»(١).

وقال بعضهم حينما سئل عن الشاعر:

اإن هزل أضحك، وإن جد كذب، فالشاعر بين كذب وإضحاك (٢).

ولقد أشارت الآية الكريمة في إيجاز إلى بعض صفات الشعراء التي لا تتفق مع رسالة الأنبياء، فقال الله تعالى:

﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُونَ ﴿ آلَهُ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ ﴿ وَآلَهُ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ﴿ آلِنَهُمُ الْفَاوُونَ ﴿ الشَّمِرَاء: ٢٢٤-٢٢٦] .

و ما دامت صفة الشاعرية قد انتفت عن النبي ﷺ فقد انتفى - أيضا - أن يكون «القرآن» تختلف عن أن يكون «القرآن» تختلف عن معانى الشعر.

ونظم القرآن، يغاير نظم الشعر، والشعر فيه الخير والشر، وفيه الحق والباطل، وفيه الفضيلة والرذيلة، وفيه العاطفة الرقيقة، والقول الفاحش.

أما «القرآن الكريم» فهو منزه عن كل عيب: فهو نور وبرهان، استمع إلى قول الله تعالى في وصف القرآن:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ١٧٤].

<sup>(</sup>١) انظر: مع القرآن في إعجازه وبلاغته د / عبد القادر حسن صد ٥٣ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان للزركشي جد٢ صد ١١٢ ط القاهرة.

والقرآن الكريم لا اعوجاج فيه، ولا تهافت، قال الله تعالى في هذا المعنى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْده الْكَتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عَوَجًا ﴿ وَ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا ﴿ اللَّهِ مَا لَذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْده الْكَتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عَوَجًا ﴿ وَلَمْ لَيُنذِرَ بَأْسًا ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

وقال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كَتَابًا مُتَشَابِهَا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣].

ومع ذلك فقد زعم بعض الملاحدة الذين يريدون تلبيس الأمور، وتزييف الحقائق أن «القرآن الكريم» يجرى على مثال ما يجرى على ألسنة الشعراء، وأنه يتمشى مع الأعاريض المألوفة لديهم، وأوردوا على ذلك بعض الآيات القرآنية زاعمين أنها تجرى على بعض البحور الشعرية لذى العرب.

مثل قول الله تعالى:

﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ [الإنسان: ١٤] بإشباع حركة الميم في اعليهم، فيقولون: هو من بخر الرجز.

ومثل قوله تعالى:

﴿ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِينَ ﴾ [التوبة: 11] قالوا: هو من بحر الوافر.

وقوله تعالى:

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذَبُ بِالدِّينِ ﴿ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ﴾ [الماهون: ١-٢] قالوا: هو من بحر الحفيف .

وقد أجيب على هذه الدعوة الكاذبة بما يلي:

أولاً: لو كان ذلك شعرا لكانت النفوس تتشوق إلى معارضته؛ لأن طريق

الشعر غير مستصعب على أهل الزمان الواحد، وأهله يتقاربون فيه، أو يضربون فيه بسهم (١).

ثانيًا: القصيدة العربية لها بحور معروفة، وتتفق في الوزن والروى من بدايتها إلى نهايتها، وليس في «القرآن الكريم» شيء يشبه القصيدة (٢).

ثالثًا: حد الشعر الصحيح أن يكون كلاما مقفى موزونا، لا يقع مثله إلا من عالم به قاصد إلى وزنه وتقفيته، فالكلام لا يطلق عليه كلمة الشعرا إلا إذا قصد القائل إلى قول الشعر، ولا يكون إلا من شاعر، فليس كل من يقول قولا واتفق مع وزن من الأوزان اعتبرناه شاعرا، وإلا كان الناس معظمهم شعراء؛ لأن المتكلم لا يخلو كلامه مما يتزن بوزن الشعر وينتظم بانتظامه (٣).

والغالب على ما اتفق نظمه من القرآن على وزن الشعر أنه جزء آية.

وسواء كان آية ، أو بعض آية فلا يمكن أن يسمى شعرًا ، إذ ليس كل كلام اتفق جزء منه مع وزن بعض بحور الشعر صار شعرًا ؛ لأن الشعر نظام ، وبناء كامل ، ولا بد أن يكون البناء كله متفقا مع بناء الشعر ، فالنظم إذن جاء عرضا واتفاقا ، ولم يطرد حتى يكون بناء متكاملاً ، فما قبل تلك الآيات التي اتفق وزنها وما بعدها لا يتفق معها في الوزن ، فإن اتفاق بعض الآيات ، أو جزء منها مع بعض أوزان البحور لا يدخلها في حيز الشعر أيًا كان المقصود به (١٤) .

## - والله أعلم -

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان للزركشي جـ٢ صـ١١٧ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: مع القرآن في إعجازه وبلاغته صـ٥٧ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإتقان للسيوطي جـ٤ صـــ١٩ ط القامرة. -

<sup>(</sup>٤) انظر: مع القرآن في إعجازه وبلاغته صــ ٥٨ ط القاهرة.

الفصل الأول

آراء العلماء حوك إعجاز القرآن الكريم

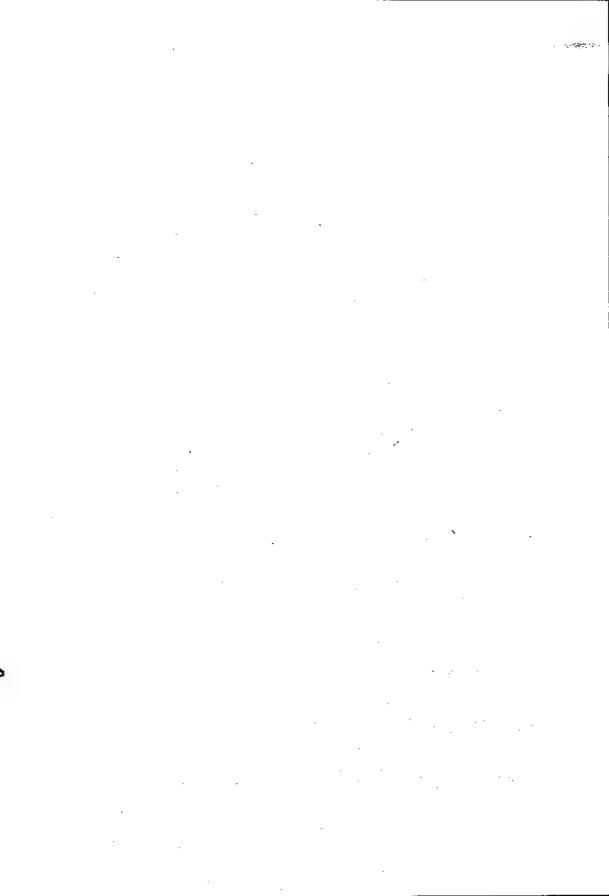

## آراء العلماء حول الفصل الأول إعجاز القرآن الكريم

مع أن الإجماع منعقد على أن «القرآن الكريم» هو المعجزة الخالدة للنبى على أن الوقوف على الجهة التي كان منها الإعجاز القرآني مسألة لم تلتق عندها آراء العلماء والباحثين.

وسأكتفى هنا بذكر طرف من هذه الآراء؛ لأنها وإن تعددت فكثيرا ما تلتقى فى الهدف والمضمون، وإليك آراء بعض العلماء فى إعجاز القرآن حسب تاريخ وفياتهم:

## أبوحيان التوحيدي ت ٣٨٠ ورأيه في إعجاز القرآن(١١)،

#### قال «أبو حيان»:

«سئل بندار الفارسي عن موضع الإعجاز من «القرآن»؟ فقال: هذه مسألة فيها حيف على المعنى، وذلك أنه شبيه بقولك: ما موضع الإنسان من الإنسان؟

فليس للإنسان موضع من الإنسان، بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته، ودللت على ذاته، كذلك «القرآن» لشرفه لا يشار إلى شيء فيه، إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه، ومعجزة لمحاوله، وهدى لقائله، وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه، فلذلك حادت العقول، وتاهت البصائر عنده اهـ (٢).

من هذا يتبين أن «أبا حيان» يرى أن «القرآن» معجزة في ذاته، فلا يمكن أن يقال: أين المعجزة فيه، أو منه؟

فكأن القائل بهذا يقول: أين المعجزة في المعجزة؟

- والله أعلى -

<sup>(</sup>١) هو على بن العباس المعروف بأبي حيان التوحيدي يقول عنه اياقوت الحموي، ت ٣٨٠هـ:

اكان متفننا في جميع العلوم من النحو، واللغة، والشعر، والفقه، والكلام على رأى المعتزلة، وكان جاحظيا يسلك في تصانيفه مسلكه، ويشتهي أن ينتظم في سلكه، وهو فيلسوف الادباء، وأديب الفلاسفة، اهـ:

انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموى جـ ١٥ صـ ٥ ط القاهرة، ومعجم المؤلفين جـ٧ صـ ٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الإتقان جدة صـ١٢ ط القاهرة.

## الخطابي ت ٣٨٨ هـ ورأيه في الإعجاز (١)؛

لا أكون مبالغا إذا قلت: لعل الخطابي أول الباحثين في إعجار «القرآن» بحثا علميا دقيقا منظما، وإليك رأيه في الإعجاز:

من يطالع كتاب الخطابي (٢) يستطيع أن يحكم بأنه يرى أن إعجاز «القرآن» إنما يكون باللفظ والمعنى معا: أى بهذا الأسلوب من النظم الذى جمع بين أفصح الألفاظ فى أحسن نظوم التأليف، متضمنا أصح المعانى وأبلغها، فالصورة البيانية بجميع عناصرها كيان واحد هو «نظم القرآن الكريم»، وهو الذى أعجز العرب عن معارضته، والوقوف إزاءه.

## وإلبك قبسًا مما ورد في رسالة الخطابي حيث يقول:

قاعلم أن القرآن إنما صار معجزا؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف متضمنا أصح المعانى من توحيد الله - عزت قدرته -، وتنزيه له في صفاته، ودعاء إلى طاعته، وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم، وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقويم، وأمر بمعروف ونهى عن منكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئها، واضعا كل شيء منها موضعه الذي لا يُرى شيء أولى منه، ولا يُرى في صورة العقل أمر أليق منه، مودعا أخبار القرون الماضية، وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم، منبئا عن الكوائن المستقبلة، جامعا في ذلك بين الحجة والمحتج له، والدليل والمدلول؛ ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه، وإنباء

<sup>(</sup>۱) الخطابي هو :حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستيّ، أبو سليمان، فقيه، محدث، من أهل بست من بلاد «كابل» من تسل «ديد بن الخطاب» أخى «عمر بن الخطاب» رضى الله عنه، ولد عام ۳۱۹ هـ وتوفى عام ۳۸۸هـ في بست في رياط على شاطىء هيرمند، وله عدة مؤلفات منها: معالم السنن في مجلدين، وشرح سنن «ابي داود»، وبيان إحجاز القرآن، وإصلاح غلط المحدثين، وغريب الحديث، وشرح البخاري إلخ:

انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي جـ٢ صـ٤ ٣٠ ط بيروت، وتحقة ذوى الآرب صـ ١٥٤، ووفيات الأعيان جـ١ صـ ١٦٤، ووفيات الأعيان جـ١ صـ ١٦٨.

 <sup>(</sup>۲) طبعت رسالة الخطابي ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز بتحقيق لجنة بدار المعارف بمصر، واسم الرسالة «بيان إعجاز القرآن».

عن وجوب ما أمر به ونهى عنه اهد (١)، ثم يعرض «الخطابى» رأيه فى روعة «القرآن»، وأخذه بالأفئدة والقلوب، فيقول: «قلت فى إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب، وتأثيره فى النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما، أو منثوراً، إذا قرع السمع خلص منه إلى القلب من اللذة والحلاوة فى حال، ومن الروعة والمهابة فى أخرى ما يخلص من القرآن إليه، تستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة وقد عراها القلق، وتغشاها الخوف، تقشعر منه الجلود، وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراتها، وعقائدها الراسخة فيها، فكم من أعداء للرسول علي من رجال العرب، وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات من القرآن، فلم يلبثوا حين وقعت فى مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول، وأن يركنوا إلى مسالمته، ويدخلوا فى دينه.

يروى أن «عمر بن الخطاب» - رضى الله عنه - خرج يريد رسول الله عنه أن «عمر بن الخطاب» وضي الله عنه أن يعمد لقتله، فلما وقع في سمعه لم يلبث أن آمن. اهر(٢).

وروى أصحاب السير النبوية أن «أبا جهل» - عليه لعنة الله - قال في ملاٍ من قريش: «التبس علينا أمر «محمد» فلو التمستم رجلا عالما بالشعر، والسحر، والكهانة، فكلمه ثم أتانا ببيان عن أمره، فقال «عتبة بن ربيعة»: والله لقد سمعت الشعر، والسحر والكهانة، وعلمت من ذلك علما وما يخفى على، فأتاه فقال:

يا محمد أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ أنت خير أم عبد الله ؟

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة الخطابي صد ٢٤ ـــــــ ٢٥ مِلَّ القاهرة

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة الخطابي صد ١٤ ط القاهرة،

لِمَ تشتم آلهتنا وتضللنا ؟

فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسنا.

وإن كنت تريد الزواج زوجناك عشر نسوة: أي بنات مَنْ شئت من قريش.

وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغنى به، حتى تكون أكثرنا مالاً.

﴿ بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ حَمَرَ لَى تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ كَتَابٌ فُصَلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقُومُ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ حتى بلغ قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلُ صَاعِقَةً عَادٍ وَتَمُودَ ﴾ [نصلت: ١٣]، فوثب عتبة الله ووضع يده على الفم النبى حدالله عله يسلم، وناشده الرحم ليسكت، ورجع إلى بيته ولم يخرج منه إلى قريش، فلما احتبس عنهم قالوا: صبأ عتبة فانطلقوا إليه، وقالوا يخرج منه إلى قريش، فلما احتبس عنهم قالوا: صبأ عتبة فانطلقوا إليه، وقالوا له: ما حبسك عنا، إلا أنك قد صبأت.

فقال لهم: لقد كلمته فأجابني بشيء ما هو بشعر، ولا سحر، ولا كهانة، فلما بلغ «مثل صاعقة عاد وثمود» أمسكت بفيه، وناشدته الرحم، ولقد علمتم أن «محمدا» لا يكذب، إذا قال شيئا وقع كما قال، فخفت أن ينزل بكم العذاب الهدال).

## وفي رواية أخرى:

لما احتبس «عتبة بن ربيعة» جاءه «أبو جهل»، وقال له: «ياعم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوك إياه، فإنك أتيت «محمدًا» وملت إلى دينه، فقال «الوليد» مستنكرا عرض المال عليه: «لقد علمت قريش أنى من أكثرها مالا».

<sup>(</sup>١) انظر: القرآن العظيم هديه وإعجازه، لمحمد عرجون صـ٢١٤ ط القاهرة.

قال (أبو جهل): فقل فيه قو لا يبلغ قومك فيعلمون أنك مكذب له وكاره.

قال الوليد: وماذا أقسول له؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم منى بالشعر، لا برجزه ولا بقصيده، والله ما يشبه الذى يقوله «محمد» شيئا من هذا، والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مشرق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته اهد.

فغضب «أبو جهل» لهذه الشهادة. . . . . . . . ، ، ، فعاد «أبو جهل» يلح على «الوليد» وقال له: «لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه»، فقال «الوليد»: دعنى أفكر، وبعد تفكير عميق قال: «إن هذا إلا سحر يؤثر»(١). ولعله قصد بالسحر ما جاءت به قوى خفية لا يعرف الناس عادة حقيقتها».

وفي هذا الحوار نزل قول الله تعالى:

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مُمْدُودًا ﴿ وَبَنِنَ شَهُودًا ﴿ وَمَهُّدَتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿ فَ لُمْ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿ كَا كُلاَ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَيِدًا ﴿ اللهِ مَعُودًا ﴿ مَا لَهُ قَتِلَ كَيْفَ قَدْرَ ﴿ اللهِ مَعُودًا ﴿ لَهُ قَتِلَ كَيْفَ قَدْرَ ﴿ فَا لَكُمْ فَتُلَ كَيْفَ قَدْرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿ فَ لَهُ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿ فَ لَهُ مَا أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿ فَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ مِنْ وَلَا تَدَرُ فَا اللهُ مَنْ فَلَ الْبَشْرِ ﴿ فَا اللهُ مَنْ وَاسْتَكْبَرَ فَا اللهُ وَلَا الْبَشْرِ ﴿ فَا اللهُ مَا مَنْ اللهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ فَى اللهُ مَنْ وَلِا تَذَرُ ﴿ فَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ فَلَ اللهُ مَنْ وَلَا لَهُ مَا مَنْ وَلَا لَهُ مُنْ وَلِي لَا لَكُونُ الْبَشْرِ ﴿ فَا عَلَيْهَا لِمُعْمَا مَنْ مَنْ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ مَنْ وَلَا لَكُونُ الْمُنْ فَلَى عَلَيْهَا لَهُ مَا عَمْرَ وَلَا لَا اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللل

[للدار: ۱۱-۲۰]

- والله أعلمر-

<sup>(</sup>١) انظر: نظرات في القرآن لمحمد الغزالي ص١٤٩ ط القاهرة ١٩٦١م.

## الباقلاني ت ٤٠٦ هـ ورأيه في الإعجاز (١١)؛

يعتبر الباقلاني من العلماء البارزين الذين نظروا في إعجاز القرآن نظرا مباشرا وقد الَّف كتابا في ذلك(٢).

ومن يطالع كتاب «الباقلاني» يجده يقيم الدليل تلو الدليل على أن «القرآن الكريم» هو معجزة الرسول على الخالدة، وإليك قبسًا من كتاب «الباقلاني»؛ لنقف على حقيقة رأيه في الإعجاد:

يقول «الباقلاني»: «فأما الذي يبين أن الله تعالى حين ابتعث النبي على جعل معجزته القرآن، وبني أمر نبوته على سور كثيرة، وآيات، نذكر بعضها وننبه بالمذكور على غيره، فليس يخفى بعد التنبيه على طريقه.

فمن ذلك قول الله تعالى:

﴿ اللَّهِ كِتَابُ أَلِزُلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [إبرانيم: ١] :

فقد أخبر الله أنه أنزل القرآن؛ ليقع الاهتداء به، ولا يكون كذلك إلا وهو حجة، ولا يكون حجة إن لم يكن معجزة اهـ(٣).

ومن يقرأ كتاب الباقلاني بتمهل وإنعام نظر يجد الباقلاني يحصر وجوه الإعجاز، وقامت الإعجاز، وقامت المعجزة، وإليك هذه الوجوه الثلاثة:

<sup>(</sup>١) الباقلاني هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر الباقلاني ، من كبار علماء الكلام، انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة ، ولد بالبصرة غام ٣٣٨ هـ وسكن بغداد ، وكان جيد الاستباط ، سريع الجواب توفي ببغداد عام ٣٠٤ هـ وله عدة مصنفات منها: إعجاز القرآن، ومناقب الأثمة ، والملل والنحل، وهداية المرشدين، وكشف أسرار الباطنية ، وغير ذلك .

انظر ترجمة الباقلاني في: الأعلام للزركلي جـ٧ صـ٣ ٤ ووفيات الأعيان جـ١ صــ ٤٨١، والديباج المذهب صـ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) طبع كتاب الباقلاني بهامش الإتقان للسيوطى.

<sup>(</sup>٣) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني جدا صد ١٠ هامش الإنقان.

## الوجمه الأول:

الإخبار عن الغيوب، وذلك مما لا يقدر عليه البشر، ولا سبيل لهم إليه:

فمن ذلك: ما وعد الله تعالى به نبيه عله الله عله الله من أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله عز وجل:

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [الصف: ٩].

ثم يأخذ «الباقلاني» في سرد ما فتح الله على المسلمين، وما دخل في الدولة الإسلامية من ممالك ودول؛ تحقيقا لوعد الله تعالى(١).

#### الوجه الثاني

فذكر القرآن الذي هو أهم معجزاته قصة «آدم» ﷺ من ابتداء خلقه، وما صار إليه أمره من الخروج من الجنة، وتوبته.

ثم ذكر قصة «نوح» عَلَيْتُلام ، وما كان بينه وبين قومه ، وما انتهى إليه أمره ، وكذلك أمر نبى الله «إبراهيم» عَلَيْتُلام إلى غير ذلك من سائر الأنبياء (٢) ، ومما هو معلوم بالضرورة أنه لا سبيل إلى معرفة كل ذلك ، إلا بطريق التعليم.

وإذا كان معروفا لدى الجميع وبخاصة أهل مكة المكرمة الذين حاربوا النبى عليه أن النبى على المحملة الأخبار، وحملة الأخبار، ولم يثبت بطريق من الطرق أن النبى عليه كان يتردد على معلم، ولا كان نمن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه.

<sup>(</sup>١) انظر: إعجال القرآن للباقلاني جدا صد٥٥ بهامش الإتقان.

<sup>(</sup>٢) هناك مؤلفات خاصة في قصص القرآن فليرجع إليها من يشاء.

وإذا كان الأمر كذلك علم أنه لا يمكن الوصول إلى معرفة ذلك، إلا عن طريق الوحى من السماء، قال الله تعالى مشيرا إلى هذه المعانى كلها:

# ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبِّلِهِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ مِيمِينِكَ إِذًا لِأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾

[العنكبوت: ٤٨]

## الوجه الثالث؛ نظم القرآن الكريم؛

وفى هذا يقول «الباقلانى»: «القرآن الكريم» بديع النظم، عجيب التأليف، متناه فى البلاغة إلى الحد الذى يعلم عجز الخلق عنه، والذى أطلقه العلماء هو على هذه الجملة، ونحن نفصل ذلك بعض التفصيل، وتكشف الجملة التى أطلقوها فنقول:

وقد علمنا أن «القرآن» خارج عن هذه الوجوه، ومباين لهذه الطرق، ويبقى علينا أن نبين أنه ليس من باب السجع، ولا فيه شيء منه، وكذلك ليس من قبيل الشعر؛ لأن من الناس من زعم أن «القرآن» كلام مسجع، ومنهم من يدعى أن فيه شعرا، فهذا إذا تأمله المتأمل تبين له خروجه عن أصناف كلامهم، وأساليب خطابهم، وأنه خارج عن العادة، وأنه معجزة، وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن، وتميز حاصل في جميعه(١).

<sup>(</sup>١) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني جـ١ ص ٥٥ - ٥٦ بهامش الإتقان.

ومنها أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة، والغرابة، والتصريف البديع، والمعانى اللطيفة، والفوائد الغزيرة، والحكم الكثيرة، والتناسب فى البلاغة، والتشابه فى البراعة على هذا الطول، وعلى هذا القدر.

وقد جاء القرآن على كثرته وطوله متناسبا في الفصاحة على ما وصفه الله به فقال – عزّ من قائل – :

﴿ اللَّهُ نَزُلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مُثَانِي تَقَشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣].

فقد أخبر سبحانه أن كلام الآدمى إن امتد وقع فيه التفاوت، وبان عليه الاختلاف، والقرآن في عجيب نظمه، وبديع تأليفه لا يتفاوت، ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص، ومواعظ، واحتجاج، وحكم وأحكام، وأعذار، وإنذار، ووعد ووعيد، وتبشير وتخويف، وأوصاف، وتعليم أخلاق كريمة، وشيم رفيعة، وسير مأثورة، وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها.

ونجد كلام البليغ الكامل، والشاعر المفلق، والخطيب المصقع، يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور:

فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو، ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح، ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف فيها، فيأتي بالغاية في البراعة في معنى إذا جاء إلى غيره قصر عنه، ووقف دونه، وبان الاختلاف في شعره ولقد تأملت نظم «القرآن» فوجدت جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حدّ واحد في حسن النظم، وبديع التأليف، والوصف، لا تفاوت فيه، ولا انحطاط عن المنزلة العليا، ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا» اهد(1).

## - والله أعلم -

<sup>(</sup>١) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني جـ١ ص ٥٥ - ٥٦ بهامش الإتقان.

## القاضى عبد الجبارت ٤١٥ هـ ورأيه هي الإعجاز (١)،

لقد أفرد اعبدالجبار، في كتابه «المغنى» الجيزء السادس عشر للحديث عن الإعجار.

ومن ينظر في هذا الجزء يجد مؤلفه لا يتكلم فيه عن الإعجاز مباشرة، بل يقدم له بعدة مباحث تكاد تستنفد القدر الأكبر من هذا الجزء، فهو يحاول أن يقرر أولا صحة «القرآن» وتواتر نقله، والدواعي التي تقوم لهذا الغرض، وتتظاهر على الاحتفاظ به كاملا بعيدا عن أي تحريف إلخ.

ثم يعرض «عبد الجبار» للأسلوب الذي يجيء عليه نظم الكلام، وهل لهذا الاسلوب اثر في فصاحة الكلام وبلاغته؟! فيقول:

\*اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، و إنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة، ولابد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة: أى معنى، وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه، وقد تكون بالموقع، وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع؛ لأنه إما أن تعتبر فيه الكلمة، أو حركاتها، أو موقعها.

ولابد من هذا الاعتبار في كل كلمة، ثم لابد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض؛ لأنه قد يوجد لها عند الانضمام صفة، وكذلك لكيفية إعرابها و حركاتها، وموقعها. فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون ما عداها؛ اهـ(٢).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني أبو الجنين، كان شيخ المعتزلة في عصره، وكان يلقب بقاضي القضاة ولى القضاء بالريّ، ومات فيها عام ٤١٥ هـ

له عدة مصنفات منها: تنزيه القرآن عن المطاعن ، انظر: ترجمة عبد الجبار في: الأعلام للزركلي جـ؛ صـ٧٤ ولسان الميزان جـ٣ صـ ٣٨٦، وتاريخ بغداد جـ١١ صـ١١٣، والرسالة المستطرفة صـ ١٢٠، ومعجم المطبوعات صـ١٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى لعبد الجبار جد ١٦ ص ٢١٩.

#### وجه إعجاز القرآن عند وعبد الجهاس وما

بعد أن انتهى «عبد الجبار» من تلك الجولة الواسعة قرر أن «إعجاز القرآن» إنما هو في جزالة لفظه، و حسن معناه، على وجه لم تبلغه بلاغة البلغاء، وفصاحة الفصحاء، ولنستمع إليه حيث يقول:

"إن النظم القرآنى قد جاء على هذا الاتجاه الذى يتفاضل فيه الكلام، ويتقدم بعضه على بعض، ثم حيث انتهت غايات البيان العربى، وحيث لم يكن للبلغاء والفصحاء مذهب وراء هذا، أخذ "القرآن الكريم" راية البيان وسار بها أشواطا بعيدة، وأرباب البلاغة والبيان واقفون مشدوهين، وماخوذين، كأنما أمسكت الأرض بهم لا يتحركون قيد أنملة، يدخلون بها على هذا الحمى الذى لا تقوم بينهم وبينه حواجز وحوائل" اهد(۱).

- والله أعلىر -

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لعبد الجنار جـ ١٦ ص. ٢٢٠٠.

## عبد القاهر الجرجاني ت ٤٧١ هُ ورأيتُهُ هِي الْأُعْجُارُ (١٠)؛

من يقرأ كتاب «دلائل الإعجاز» يجد أن «عبد القاهر» يدخل إلى مبحث الإعجاز، الإعجاز، ومناط البلاغة.

وقد انتهى فيها إلى أنه لا نظم فى الكلام، ولا ترثيب حتى يعلق بعضه على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك، ولا معنى لذلك، إلا أن يعمد المتكلم إلى اسم فيجعله فاعلا لفعل، أو مفعولا له إلى.

فليس النظم إذا إلا أن يضع المتكلم كلامه الوضع الذى يقتضيه علم النحو، وليست العبرة في الكلام البليغ بصبوابه، ولكن أن يؤلف على نسق تدرك أسراره بالفكر اللطيفة، ويوحتل إلى دقائقة بالفهم الثاقب، وعلى هذه الاسس التي أطال في شرحها «عبد القاهر» مضى يبين أسرار تكوين الجملة البليغة، وماذا يستفاد من معان تفهم من تكوينها على نحو خاص، وورودها على هيئة مخصوصة، فعقد أبوابا للمعائي التي تستفاد من تقديم بعض أجزاء الجملة على بعض، أو من حذف بعض أجزاء الجملة، أو تعريفها، أو تنكيرها، حتى يستطيع المتكلم أن يكون جملته على النسق الذي يصل به إلى هدفه من تأليف الكلام، وبهذا تفرد «القرآن الكريم» بتلك المنزلة الرفيعة العالية من بين سائر الكلام، وبهذا تفرد «القرآن الكريم» بتلك المنزلة الرفيعة العالية من بين سائر الكلام.

<sup>(</sup>١) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أبو يكو من أهل جرجان بين طبرستان وخراسان، كان من أتمة اللغة، وهو الواضع لاصول قواعد البلاغة، وله عدة مصنفات منها: أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز، والجمل في النحو، والمغنى شرح الإيضاح اللاثون جزءاً، وإعجاز القرآن، والعوامل المائة:

انظر ترجمة عبد القاهر في: الأعلام للزركلين جـ٤ صــ١٧٤، ووفيات الأعيان جـ١ صــ١٩٧، وبغية الوعاة صـــ ٣١٠، ومفتاح السعادة جـ١ صــ١٤٣ وآداب اللغة جـ٣ صــ٤٤، ومرآة الجنان جـ٣ صــ١٠، وطبقات الشافعية جـ٣ صــ٢٤٢، ونزهة الألباء صــ٤٣٤، وإنباء الرواة جـ٢ صنـ١٨٨.

إن العرب حينما سمعوا «القرآن» سمعوا كلاما لم يسمعوا مثله قط، وانهم قد أحسوا بالعجز عن أن يأتوا بما يوازيه، ويدانيه، أو يقع قريبا منه، وهنا يسأل «الجرجاني» هذا السؤال:

ماذا أعجز العرب من القرآن ؟

وعن ماذا عجزوا ؟

أعن دقة معانيه وصحتها وحسنها، أم عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟

ويجيب «عبد القاهر» عن السؤال الثاني الذي يتصل باللفظ؛ لأن كلاً من اللفظ والمعنى، وإنما الذي والمعنى كيان واحد للصورة الكلامية، فليس عنده في الكلام لفظ ومعنى، وإنما الذي عنده هو الصورة البيانية التي تؤلف بين اللفظ والمعنى، ولنستمع إليه حيث يقول:

«أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه ، وخصائص صادفوها في سياق لفظه ، وبدائع راعتهم من مبادى آيه ومقاطعها ، ومجاري الفاظه ومواقعها ، وفي مضرب كل مثل ، ومساق كل خبر ، وصورة كل عظة ، وتنبيه وإعلام ، وترغيب وترهيب ، وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة ، وآية آية ، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ، أو لفظة ينكرها شأنها ، أو يرى أن غيرها أصلح منها ، وأعجز الجمهور نظاما والتئاما وإتقانا وإحكاما ، لم يدع في نفس بليغ منهم موضع طمع حتى خرست الانسن أن تدعى وتقول اهد(۱).

## رأى عبد القاهر في وإعجاز القرآن، و

بعد كل هذا نجد أن «عبد القاهر» يقرر أن «إعجاز القرآن» هو من جهة نظمه، وما فى النظم من إحكام يجمع بين المعنى فى أروع وأصدق أحواله الداعية إليه، وبين اللفظ فى أجمل وأليق أوضاعه لأداء المعنى المراد.

والله أعلى -

<sup>(1)</sup> انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر ص ٣.٢ ط القاهرة.

## الراغب الأصفهاني ت٥٠٢ هـ ورأيه في إعجاز القرآن(١)؛

## يقول «الأصفهاني»:

«اعلم أن إعجاز القرآن ذكر من وجهين:

أحدهما: إعجاز يتعلق بنفسه.

والثاني: يصرف الناس عن معارضته.

فالأول: إما أن يتعلق بفصاحته، وبلاغته أو بمعناه.

اما الإعجاز المتعلق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلق بعنصره الذي هو اللفظ والمعنى، فإن الفاظه الفاظهم، ولا بمعانيه فإن كثيرا منها موجود في الكتب المتقدمة، قال تعالى:

﴿ وَإِنَّهُ لَقِي زُبِّرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٦].

وما هو في «القرآن» من المعارف الإلهَية وبيان المبدأ والمعاد، والإخبار بالغيب.

فإعجازه ليس براجع إلى «القرآن» من حيث هو «قرآن»، بل لكونها حاصلة من غير سبق تعلّم وتعليم، ويكون الإخبار بالغيب إخبارا بالغيب، سواء كان بهذا النظم أو بغيره، مورداً بالعربية، أو بلغة أخرى، بعبارة أو إشارة.

فإذا بالنظم المخصوص صورة القرآن، واللفظ والمعنى عنصره، وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره، كالخاتم والقرط والسوار، فإنه باختلاف صورها اختلفت اسماؤها، لا بعنصرها الذي هو الذهب، والفضة، والحديد، فإن الخاتم المتخذ من الذهب، ومن الفضة، ومن الحديد يسمّى خاتما، وإن كان العنصر مختلفا، فظهر من هذا أن الإعجاز للختص بالقرآن يتعلق بالنظم المخصوص.

<sup>(</sup>١) هو : الحسين بن محمد بن الفضل، المعروف بالراغب الأصفهائى، أبو القاسم ، كان أديبا، لغويا، مفسرا، حكيما، له مصنفات كثيرة، منها: تحقيق البيان في تأويل القرآن، واللربعة إلى مكارم الشريعة، ومفردات الفاظ المقرآن، انظر: ترجمته في: معجم الموفقين جدة صـ٥٩٠.

وبيان كون النظم معجزا يتوقف على بيان نظم الكلام، ثم بيان أن تُعدا النظم مخالف لنظم ما عداه فنقول:

# مراتب تأليف الكلام خمس؛

الأولى: ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض؛ لتحصل الكلمات الثلاث: الاسم، والفعل، والحرف.

والثانية: تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض؛ لتحصل الجمل المفيدة، وهو النوع الذي يتداوله الناس جميعا في مخاطباتهم، وقضاء حوائجهم، ويقال له: المنثور من الكلام.

والثالثة: ضم بعض ذلك إلى بعض ضمًا له مبادى ومقاطع، ومداخل ومخارج، ويقال له: المنظوم.

والرابعة: أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع، ويقال له: المسجّع. والخامسة: أن يجعل له مع ذلك وزن، ويقال له: الشعر.

فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام، ولكل من ذلك نظم مخصوص. والقرآن جامع لمحاسن الجميع، على نظم غير نظم شيء منها.

يدل على ذلك أنه لا يصح أن يقال له: رسالة، أو خطابة، أو شعر، أو سجع، كما يصح أن يقال: هو كلام.

والتليغ إذا قرع سمعه فصل بينه، وبين ما عداه من النظم، ولهذا قال تعالى :

﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ آنَ ﴾ [نصلت: ٤١-٤٢].

تنبيهًا على أن تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر، فيمكن أن يغير بالزيادة والنقصان، كحالة الكتب الأخرى. ثم قال: وأما الإعجاز بصرف الناس عن معارضته، فظاهرأيضا إذا اعتبر، وذلك أنه ما من صناعة محمودة كانت أو مذمومة إلا وبينها وبين مناسبات خفية، واتفاقات حملية، بدليل أن الواحد يؤثر حرفة من الحرف، فينشرح صدره بملابستها، وتطيعه قواه في مباشرتها، فيقبلها بانشراح صدر، ويزاولها باتساع قلب، فلما دعا الله أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كل واد من المعاني بسلاطة لسانهم إلى معارضة القرآن، وعجزهم عن الإتيان بمثله، ولم يتصدوا لمعارضته، لم يخف على أولى الألباب أن صارفًا إلهيًا صرفهم عن ذلك، وأي إعجاز أعظم من أن يكون كأفة البلغاء عجزة، في الظاهر عن معارضته، مصروفة في الباطن عنها؟ اهد(1).

مما تقدم تبين أن «الأصفهاني» حين يكشف عن رجه «إعجار القرآن»، فإنه يراه في هذًا النظم الذي تفرد به على نظام لم تألفه العرب في كلامها: من شعر، ونظم، وسجع، ونثر،

– والله أعلىر –...

١) انظ : الاتقان جـ٤ ص.. ١ - ١٢ القاهرة .

## ابن عطية ت ٥٤٢ هـ ورأيه في الإعجاز (١):

لم يؤلف «ابن عطية» كتابا مستقلا في الإعجاز، ولكن حينما ألف تفسيره ضمَّن مقدمته الحديث عن «القرآن» وفضائله، وعن الآراه التي قيلت في جواز التفسير، ثم عرض لإعجاز القرآن، وللوجوه التي قيلت حوله ثم ذكر رأيه في ذلك:

يرى «ابن عطية» أن «إعجاز القرآن في نظمه وصحة معانيه، وتوالى فصاحة الفاظه»: فهو إذًا يجعل كل هذه الأشياء وجها للإعجاز، وهو بهذا يلتقي مع بعض العلماء الذين سبقوه عمن نظروا في الإعجاز، ولنستمع إليه وهو يقول: «اختلف الناس في إعجاز القرآن بم هو ؟

١- فقال قوم: إن التحدى وقع بالكلام القديم الذى هو صفة الذات، وإن العرب كلفت فى ذلك مالا يطاق، وفيه وقع الإعجاز.

٢ - وقال قوم: إن التحدى وقع بما في كتاب الله تعالى من الأنباء الصادقة،
 والغيوب المسدودة اهـ(٢).

ثم يقول: «والصحيح الذي عليه الجمهور، والحذاق في وجه إعجازه أنه بنظمه وصحة معانيه، وتوالى فصاحة الفاظه، وذلك أن الله أحاط بكل شيء علما، وأحاط بالكلام كله، فإذًا ترتيب اللفظة من «القرآن» من أوله إلى آخره، -ومعلوم ضرورة أن أحدا من البشر لا يحيط بذلك -، فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة» اهر(٣).

# – والله أعلىر –

<sup>(</sup>۱) هو عبد الحتى بن غالب بن عطية المحاربي من المحارب قيس؟ الغرناطي، أبو محمد، من أهل غرناطة، أحد العلماء الأفذاذ، والمفسرين الأجلاء، عارف بالأحكام والحديث، ولى قضاء الملرية، وكان يكثر الغزوات في جيوش المفسين، توفى الملوقة، هام ٥٤٢ هـ وله عدة مصنفات منها: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، في عشرة مجلدات، ويرنامج في ذكر مووياته، وأسماء شيوخه، انظر ترجمة ابن عطية في: الأعلام لمزركلي جـ٤ صنه، ونفح العليب حده ٥٠٥، وقضاة الاندلس صنه ١٠، وينفية الملتمس صد٣٧، والمعجم لابن الأبار صده ٢٥، وكشف المغلون صبه ٢٠، ويفية الوهاة صده ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : الإتقان للسيوطي جـ٤ صـ٧ ط القاهرة. (٣) انظر : الإتقان للسيوطي جـ٤ صـ٨ ط القاهرة.

# القاضي عياض ت 346هـ ورأيه في الإعجاز (١)،

لم يؤلف «القاضي عياض» كتابا مستقلا في «إعجاز القرآن»، إلا أنه تعرض في كتابه «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» لإعجاز القرآن.

إذًا فما وجوه الإعجاز عند القاضي عياض؟

أقول: تتلخص وجوه الإعجاز عند «القاضي عياض» في أربعة أشياء:

الأول: حسن تأليفه، والتثام كلمه، وفصاحته، ووجوه إيجازه، وبلاغته الحارقة لعادات العرب، وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن، وفرسان هذا الكلام، قد خصوا من البلاغة والحكم مالم يختص به غيرهم من الأمم، وأوتوا من فصل الخطاب ما يقيد الألباب، ولهم الحجة البالغة، والقوة الدامغة، لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم، والبلاغة ملك قيادهم، فما راعهم إلا رسول كريم، بكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أحكمت آياته، وفصلت كلماته، وبهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كل مقول، وتظافر إيجازه وإعجازه، وتظاهرت حقيقته ومجازه، وتبادرت في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه، واعتدل على إيجازه حسن نظمه، وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه، وهم -أى العرب - أفصيح ما كانوا في هذا الباب مجالا، وأشهر في الخطابة حالا، وأكثر في السجع والشعر ارتجالا، وأوسع في الغريب واللغة مقالاً).

<sup>(</sup>۱) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيى، أبو الفضل، من أشهر علماه المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، ولد في اسبتة المغرب، وولى قضاءها، ثم قضاء اخرناطة وترفي بمراكش عام \$30هـ وله هذة مصنفات منها: الشفاء بتغريف حقوق المصطفى، والغنية في ذكر مشيخته، وترتيب كتاب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك، وشرح صحيح حسلم، ومشارق الحديث في الاتوار، والإلماع إلى معرفة أصول الرواية، وتقييد السماع في مصطلح الحديث إلغ. انظر ترجمته في: الاعلام للزركلي جدة صـ ٢٨٢٠.

وقضاة الاندلس صدا ١٠، والفهرس التمهيدي صد٢٦ ويعية الملتمس صد ٤٢، والمعجم لابن الأبار صد٤٢ وأزهار الرياض جدا صد٢٢، وجلوة المقتبس صد٧٧ ومفتاح السعادة جد، صد١١، ووفيات الأعيان جدا صد٢٩٠. (٢) انظر: الشفا للقاضي عياض حدا ص١٧٧ القاهرة.

فجاء «القرآن الكريم» بهم صارحًا في كل حين، ومقرّعًا لهم على زءوس الملأ أجمعين، فقال الله تعالى:

﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزْلُنَا عَلَىٰ عَبْدُنَا قَاتُوا بِسُورَة مِّن مِّشْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴿ ﴿ آَكِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿ آِلِهِ ﴿ البَهْرِةِ: ٢٣-٢٤].

الثانى: صورة نظمه العجيب، والأسلوب القريب المخالف لأساليب العرب، ومناهج نظمها ونثرها، ولم يرد قبله، ولا يعده نظير له، ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه، بل حارت فيه عقولهم، ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر، أو نظم، أو سجع، أو رجز، أو شعرة (١).

الثالث: ما انطوى عليه برأى القرآن الكريم من الإخبار بالمغيبات على الوجه الذي أخبر كقوله تعالى:

﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدُ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنينَ ﴾ [الفتح: ٢٧].

وقوله: ﴿ اَلَمْ ﴿ عُلِبَتِ الزُّومُ ﴿ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وقوله: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَقْوَاجًا ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدُ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَأَنَ تَوَّابًا ﴿ ﴾ [النصر: ١ -٣].

فقد تحقق كل ما أخبر به النبى - صلى الله عليه وسلم - عن طريق القرآن، فدخل - هذاك عله مده المسجد الحرام فاتحا، وغلبت الروم فارس في بضع سنين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، (٢).

الرابع: ما أنبأ به القرآن من أخبار القرون السابقة، والأمم البائدة، مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلاّ الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم

<sup>(</sup>١) انظر : الشفاج ١ صــ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر : الشقا جـ ا صـ ٢١٨ ط القاهرة .

ذلك فيورده على على وجهه، ويأتى به على نصه، فيعترف العالم بصحته وصدقه، وأن مثله لم ينله إلا بتعلم، وقد علموا أنه على أمى لايقرأ ولا يكتب، ولا اشتغل عدارسة قط، ولم يغب عنهم أية فترة زمنية، ولا جهل حاله أحد من قومه(١).

ثم يذكر «القاضى عياض» وجها آخر من وجوه الإعجاز فيقول:

"ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته، وهذه الروعة قد اعتوت جماعة قبل إسلامهم وبعده، فمنهم من أسلم لها لأول وهلة، وآمن به، حكي في الصحيحين عن "جبير بن مطعم" قال: سمعت النبي حداله عله مله يقرأ في المغرب بالطور – أي بسورة الطور – فلما بلغ هذه الآية:

﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالَقُونَ. ﴿ أَمْ خُلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَلَ لأَ يُوقِيُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [الطور: ٣٥-٢٧]

کاد قلبی آن يطيز ۱<sup>(۲)</sup>.

- والله أعلير-

Mary Burn Strategy Control

<sup>(1)</sup> انظر: الشفا جـ١ ص. ٢١٩ ط القاهرة،

<sup>(</sup>٢) انظر: الإتقان للسيوطي جـ٤ ص ١٧ ط القاهرة.

## الراكشيت ٧٢١ هـ ورأيه في إعجاز القرآن الكريم(١):

# يقول المراكشي :

«الجهة المعجزة في القرآن تعرف بالتفكر في علم «البيان» وهو ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى، وعن تعقيده، ويعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال.

ولأن جهة إعجازه ليست مفردات الفاظه، وإلاّ لكانت قبل نزوله معجزة، ولا مجرد تأليفها، وإلا لكان كل تأليف معجزا، ولا إعرابها، والا لكان كل كلام معرب معجزا، ولا مجرد أسلوبه، وإلا لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجزا، ولكان هذيان مسيلمة معجزاً.

وليس إعجازه بالصرف عن معارضتهم؛ لأن تعجبهم كان من فصاحته، ولأن المسيلمة»، الوابن المقفع، والمعرف، قد تعاطوها، فلم يأتوا إلا بما تحجه الأسماع، وتنفر منه الطباع، ويضحك منه في أحوال تركيبه.

وبها - أي بتلك الأحوال - أعجز البلغاء، وأخرس الفصحاء.

فعلى إعجازه دليل إجمالي، وهو أن العرب عجزت عنه وهو بلسانها فغيرها أحرى، ودليل تفصيلي، مقدمته التفكير في خواص تركيبه، ونتيجته العلم بأنه تنزيل من المحيط بكل شيء علما اهـ(٢).

من هذا يتبين أن «المراكشي» يعتبر من القائلين بأن «إعجاز القرآن» إنما هو في نظمه الذي جاء على صورة فريدة أعجزت الإنس والجن جميعا.

# - والله أعلم -

 <sup>(</sup>١) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى المراكشي ، المعروف بابن البناء ت عام ٧٢١ هـ.
 (٢) انظر: الإتقان جـ٤ صـ٩ يتحقيق محمد أبو الفضل ط القاهرة .

# الرافعي ت ١٢٥٦ هـ ورأيه في إعجاز القرآن (١)،

من يقرأ كتاب الرافعي «إعجاز القرآن» يجده يحصر وجوه الإعجاز في ثلاثة أشياه:

ا-تاريخه.

ب- أثره الإنساني.

جـ - فصاحته.

### أ - أما عن تاريخ القرآن:

فالرافعي يريد بذلك نزول «القرآن» في تلك الفترة من حياة الأمة العربية، والتي بلغ فيها شأن اللغة العربية الغاية القصوى، ووصل أثر الكلمة في النفس الإنسانية مداه، فكان مجيء «القرآن» في تلك الفترة بالذات وجهًا بارزًا من وجوه الإعجاز.

### ب - وأما عن أثره الإنساني ،

العربية والمصورة صد ٩٢، والمقتطف صـ٧٢، ٣٥٢.

فيحدث الرافعي، عن أثر الرسالة، وقوة فاعليتها في الأمة العربية فيقول:

ما عدا «القرآن» أن سغه أحلامهم، ونكس أصنامهم، وأزرى عليهم وعلى آبائهم الأولين، وقام على رءوسهم بالتقريع والتأنيب، وهم أهل الحمية والحفاظ......

ولعمرك إن هذا لعجيب، وليس أعجب منه إلا أن أول جيل انسل من هؤلاء القوم كان هو الذي تناول مفتاح العالم، فأداره في أقفال الأرض، وقد

<sup>(</sup>۱) هو : مصطفى بن عبد الرواق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي، موقده ووفاته بطنطا إحدى المدن المصرية، وقد أصيب بصحم، وهو من كبار الكتّاب، ومن العلماء بالأدب والشعر، ونثره يعتبر من الطراز الأول توفى عام ١٣٥٦ هـ وله عدة مصنفات منها: ديوان شعر «ثلاثة عجلدات»، وتاريخ آداب العرب "مجلدان»، وإحجاز القرآن، وتحت راية القرآن، ورسائل الأحزان، والمساكين، وأوراق الورد، وحديث القمر، والمعركة في الردّ على كتاب الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي إلخ . . .
النظر ترجمته في: الأعلام للزركلي جـ٨ صـ١٣٥، والمتنخب من آدب العرب جـ١ صـ٥٠، ومعجم المطبوحات

خرج للغاية التى جاء بها «القرآن»، وكأنه دار معها فى الأصلاب دهرا طويلا، حتى أحكمته الوراثة الزمنية، وردت عليه من الطباع مالا يتهيأ إلا فى سلالة وجيل بعد جيل من قوم مروا منذ أولهم فى أدوار الارتقاء على سنن واضح، وطريق منهج لم ينتقض لهم فى أثناء ذلك طبع من طباع الاجتماع، ولا التوت طريقه، ولا سقطت مروءة، ولا ضل عقل، ولا غوت نفس، ولا عرض لهم ببغى، ولا أفسدتهم عادة، أين ذلك كله من قوم كانوا بالأمس عاكفين على الأوثان؟، ويأكل بعضهم بعضا، ولهم العادات المرذولة، والعقائد السخيفة، والطباع الممجوجة، كحمية الأنف، واستقلال النفس، وما كان من عكس ذلك كالتسليم للعادات، والانقياد لطبيعة التاريخ، والمضى على ما وجدوا، شم الموت على ما ولدوا؟ (١).

### ج - وأما عن فصاحته،

فيقول «الرافعي»: «ولولا أن «القرآن» قد ملك سر هذه الفصاحة، وجاءهم منها بما لا قبل لهم برده، ولا حيلة لهم معه، بما يشبه على التمام أساليب الاستواء في علم النفس فاستبد بإراداتهم، وغلب على طباعهم، وحال بينهم وبين ما نزعوا إليه من خلافتهم، حتى انعقدت قلوبهم عليه، وهم يجهدون في نقضه، واستقاموا لدعوته وهم يبالغون في رفضها.

فكانوا يفرون منه من كل وجه، ثم لا يفقهون إلا إليه؛ إذ يرونه اخذ عليهم - بقصاحة، وإحكام أساليبه - جهات النفس العربية، والمكابرة في الامور النفسية، لا تتجاوز أطراف الالسنة، فإن اللسان وحده هو الذي يستطيع أن يتبرأ من الشعور، ويكابر فيه، فلو أن هذا القرآن غير قصيح، أو كانت فصاحته غير معجزة في أساليبها التي القيت إليهم لما نال منهم على الدهر منالا، ولخلا منه موضعه الذي هو فيه، ثم لكانت سبيله بينهم سبيل القصائد والخطب والاقاصيص، وهو لم يخرج

<sup>(</sup>١) انظر: إعجاز القرآن للراقعي مسا١٧٩ ط القاهرة.

عن كونه في الجملة كانه موجود فيهم باكثر معانية قبل أن يوجد بالفاظه وأساليبه، ثم لنقضوه كلمة كلمة، وآية آية، دون أن تتخاذل أرواحهم أو تتراجع طباعهم، ولكان لهم وله شأن غير ما عرف، ولكن الله بالغ أمره، وكان أمر الله قدرا مقدوراه(١).

- والله أعلىر-

<sup>(</sup>١) انظر: إعجاز القرآن للراقعي صد ١٨٠ قما بعدها ط القاهرة،

# الرأى الذي رأيته في إصحار القرآن الكريم

فإن قيل : نريد أن تبين لنا رأيك في الإعجار ؟

أقول : إننى أرى ما رآه أهل التحقيق من قبل، وذلك: أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال مثل:

- ١ نظمه البديع المخالف لكل نظم معهود في كلام العرب.
  - ٢ أسلوبه البديع المخالف لجميع الأساليب.
    - ٣ الوفاء بالوعد المدرك بالحس والعيان.
- الإخبار عن المغيبات التي لا يمكن لأى فرد مهما كان أن يطلع عليها إلا
   بوحى من الله تعالى.
  - ما تضمنه «القرآن» من العلوم المختلفة التي بها قوام الأنام.
    - ٦ اشتمال (القرآن) على الحكم البليغة.
- الإخبار عن بعض الأمور التي تقدمت منذ نشأة الدنيا إلى وقت نزوله،
   وهذا لم تجر العادة بصدوره ممن لم يقرأ كتب السابقين، ولم يتعلم بأية
   وسيلة من وسائل التعليم، ولم يختلط بأهل الكتب السابقين.
  - ٨ الروعة التي له في قلوب المسلمين وأسماعهم.
- جمعه بين صفتى الجزالة والعذوبة، وهما كالمتضادين لا يجتمعان فى
   كلام البشر؛ لأن الجزالة من الألفاظ التى لا توجد إلا بما يشوبها من
   المقوة وبعض الوعورة.

والعذوبة صفة تضاد الجزالة، وهي السلاسة، والسهولة.

فمن نحا نحو «الجزالة» فإنما يقصد الفخامة والروعة في الأسماع، مثل: الفصحاء من الأعراب، وفحول الشعراء.

ومن نحا نحو «العذوبة» فإنما يقصد كون الكلام في السماع أعذب والذ، مثل: أشعار المخضرمين ونحن نرى أن «القرآن الكريم» قد جمع كلتا الصفتين، وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز.

فالقرآن الكريم جمع ذلك كله، فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع، بل إنه يشتمل أيضا على غير ذلك مما لم يسبق من أقوال مثل:

- ١ إذا تتبعت «القرآن» وجدت الفاظه مصنوعة بشكل غريب، وعلى هيئة عجيبة بحيث تصلح أن تكون خطابا لجميع الناس على اختلاف عقولهم، ومداركهم، وثقافاتهم، فهى طريقة فى التعبير اختص بها «القرآن»، فلا سبيل لأحد من الناس إلى سلوكها مهما كان ذا قدم راسخة فى العربية وعلومها.
- ٢ إذا تأملت الكلمات التي تتألف منها الجمل القرآنية تجدها تمتاز بجمال وقعها في السمع، وباتساقها الغريب في المعنى الذي يراد منها.
- ٣ إذا تأملت الجملة القرآنية فإنك تجدها مؤلفة من كلمات، وحروف، وأصوات يستريح لها السمع، فلا تنافر بين حروفها، ولا غرابة في الفاظها، بل ستجد اتساقا وائتلافا يسترعى سمعك.

ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هى متحدة الأوزان بيتا بيتا، وشطرا شطرا، ثم لا يلبث سمعك أن يمجها، وطبعك أن يملها إذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد بينما أنت مع القرآن، أبداً في لحن متنوع متجدد، تنتقل فيه من لذة إلى أخرى، وهكذا ترى الجمال اللغوى ماثلا أمامك في مجموعة مختلفة ومؤتلفة، لا كركرة، ولا ثرثرة، ولا تنافر، ولا تناكر.

وهكذا ترى كلامًا ليس بالحضريّ الفاتر، ولا بالبدوى الحشن، بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها، برقة الحاضرة وسلاستها.

## القول بالإعجاز بالصرفة، والرد علية :

عرضنا فيما سبق لأقوال العلماء حول إعجاز «القرآن الكريم» مثل: إحكام نظمه، وروعة أسلوبه، ودقة معانيه، إلى غير ذلك من الأمور التي عدّها العلماء وجوهًا للإعجاز.

والآن أعرض لبعض الأقوال التي ردت إعجاز االقرآن الكريم، إلى «الصرفة» ثم أردّ على هذه الأقوال وأبين بطلانها.

ولعل أول من فتح باب القول بالإعجاز بالصرفة هو «أبو إسحاق إبراهيم النظّام» أحد رءوس المعتزلة، وإليه تنسب فرقة النظّامية، وهو شيخ الجاحظ، توفى النظّام سنة بضع وعشرين ومائتين هجرية.

يقول «الشهرستاني»:

«وزعم النظّام أن إعجاز «القرآن» بالصرفة؛ أى أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقسولهم، وكان مقدوراً لهم، لكن عاقهم أمر خارجيّ»اهـ(١).

وقد قال بهذا القول كل من:

١- الشريف الرتضى:

حيث عد الصرف في ذاته أمرًا خارقًا للعادة يشهد للرسول و صدقه، كما تشهد سائر المعجزات، و لنستمع إليه حيث يقول :

"بل صرفهم " أى الله - بأن سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة، فهذا الصرف خارق للعادة قصار كسائر المعجزات» اهـ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر : الملل والنحل للشهرستأني جدا ص ١٤٢

<sup>(</sup>٢) انظر: الملل والنحل للشهرستاني الهامش جـ١ ص١٤٣ ط القاهرة.

#### ٢- الجاحظات ٢٥٥ هـ،

من يستقرئ أقوال الجاحظ حول العجاز القرآن، يجد في بعض أقواله القول بالصرفة، علمًا بأنه كان دائمًا من القائلين بإعجاز القرآن ببلاغته، ونظم بيانه، (١٠).

#### ٣ - ابنُ سنانُ الخفاجيٰ ت ٤٦٦ هـ :

يرى «ابن سنان» أن أسلوب القرآن لم يبعد كثيرًا عن فصيح الكلام المختار من كلام العرب، وأن الإعجاز الذي وقع من العرب إزاء القرآن إنما جاء من جهة أنهم سلبوا العلوم التي كانوا يتمكنون بها من معارضته الهـ (٢٠).

من هذا وغيره يمكن تفسير احتجاج القائلين بالصرفة بما يلي:

أ - أن الله تعالى سلب دواعيهم إلى المعارضة مع توفر الأسباب في حقهم
 من التقريع بالعجز، والتحدى بالإعجاز.

ب - أن الله سلب العرب العلوم التي يتوقف عليها معارضة «القرآن»، وذلك بعد أن كانت العلوم حاصلة لهم على جهة الاستمرار، ثم أزالها الله عنهم ومحاها من أفتدتهم، أو أن تلك العلوم كانت حاصلة لهم، غير أن الله تعالى صرف دواعيهم عن تجديدها حتى لا تحصل المعارضة.

ويمكن الردّ على هذه الدعاوي الباطلة بما يلي:

أولاً: أنهم لو صرفوا عن المعارضة مع تمكنهم منها لعلموا ذلك من أنفسهم بالضرورة، ولميزوا بين أوقات المنع، وأوقات التخلية، ولو علموا لتذاكروا متعجبين من حالهم، ولو تذاكروا لانتشر عنهم ذلك، لكن ذلك لم يحصل.

فإن قيل: إنهم أخفوا ذلك حتى لا تقوم الحجة عليهم.

أقول: من تعذر عليه بعض ما كان معذورًا له لا يمكنه إخفاء تعجبه من ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر إعجاز القرآن لعبد الكريم الخطيب ص ٣٤٢ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: إعجاز القرآن لعيد الكريم الخطيب ص ٣٤٣ م القاهرة.

ثانيًا: لو كان وجه إعجاز « القرآن» هو الصرفة لما استعظم العرب بلاغة «القرآن» لكنهم قد استعظموه كما نقل عن الكثيرين منهم أمثال: «الوليد بن المغيرة» وغيره.

ثالثًا: لو كان وجه الإعجاز هو الصرفة على معنى سلب علومهم لكان العرب وقت نزول القرآن أقل فصاحة، وبلاغة منهم قبل نزوله، لكن حالهم وقت النزول، وبعده لم تقل عن حالهم قبل النزول في الفصاحة والبلاغة.

رابعًا: لو سلبوا القدرة عن معارضة القرآن لم تبق هناك فائدة للتحدى؛ لأنهم حينتذ بمنزلة الموتى، ولكان المعجز هو الله تعالى، لا القرآن الكريم.

وهذا مخالف للإجماع على أن نسبة الإعجاز للقرآن، ولما كان الإعجاز بالقرآن باقرآن بزوال زمان التحدى، ولما كان للقرآن فضل على غير، من أنواع الكلام، ولما كانت اللوازم كلها باطلة بطل قول الإعجاز بالصرفة (١).

- والله أعلىر -

<sup>(</sup>١) انظر: منهج الفرقان في علوم القرآن لمحمد على سلامة جـ ٢ ص ١٧١ قما بعدها ط القاهرة. .

الفصل الثاني

الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم

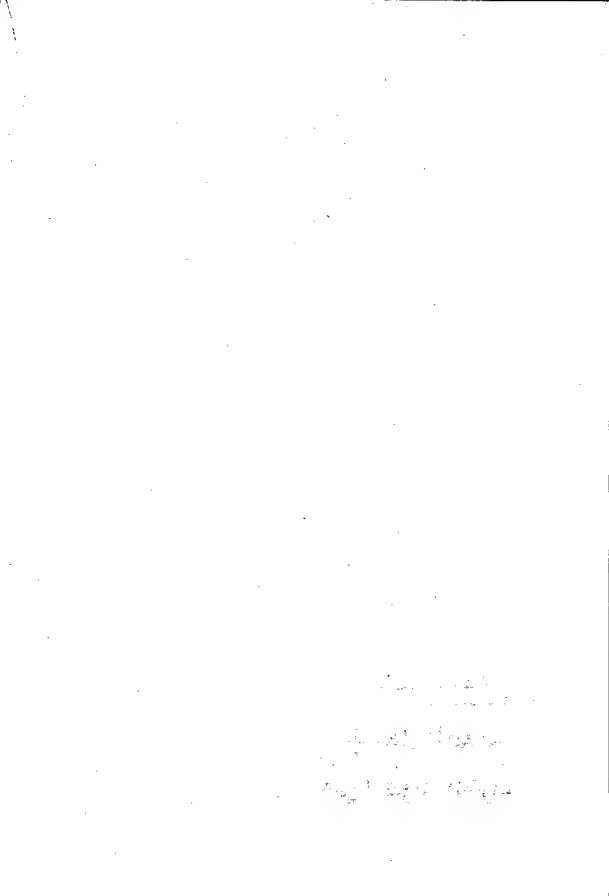

# الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم

# الفصل الثاني

قال الله تعالى : ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الانعام: ٣٨]. وقال : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيَّءٍ ﴾ [النعل: ٨٩].

هاتان الآيتان مع قصرهما، وقلة الفاظهما إلا أنهما يعتبران في قمة البلاغة الدالة على إعجاز «القرآن الكريم»؛ حيث تضمنتا الإشارة في إيجاز إلى كثير من العلوم التي استنبطها العلماء من «القرآن الكريم».

وهكذا ستظل آيات القرآن كالمؤشر إلى كثير من العلوم، والنظريات التي ستكتشف في المستقبل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وإذا كان قد خفى على الكثيرين إشارات «القرآن» إلى كثير من العلوم، وخصائص المخلوقات، ومنافعها، ومضارها، فالسبب يرجع إلى أنهم قصروا في إنعام الفكر في آيات القرآن التي تحثهم على التفكير في ملكوت الله، وما خلق الله في السماوات والأرض، وصدق الله حيث قال:

﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ واخرج سعيد بن منصور عن (ابن مسعود) -رضي الله عنه - قال :

«من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين، والآخرين، .

قال «البيهقى: يعنى أصول العلم<sup>(١)</sup>، وقال «ابن أبى الفضل المرسى» فى تفسيره: «جمع «القرآن» علىوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علمًا

<sup>(</sup>١) انظر :الإتقان للسيوطي جمـ ٤ صــ ٢ القاهرة.

حقيقة إلا المتكلم بها، - وهو الله تعالى - ثم رسول الله على خلاما استأثر به سبحانه وتعالى، ثم ورث عنه معظم ذلك الصحابة - رضى الله عنهم - ، وبخاصة الخلفاء الأربعة، وابن عباس، وابن مسعود، ثم ورثه عنهم التابعون بإحسان، ثم تقاصرت الهمم، وفترت العزائم، وتضاءل أهل العلم، وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه، وسائر فنونه، فنوعوا علومه، وقامت كل طائفة بفن من فنونه:

فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته، ومعرفة مخارج حروفه وعددها، وعدد كلماته وآياته، وسوره، وأحزابه، وأنصافه، وأرباعه، وعدد سجداته، إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهات، والآيات المتماثلات، من غير تعرض لمعانيه، ولا تدبر لما أودع الله فيه فسمّوا القراء.

واعتنى النحاة بالمعرب منه، والمبنى من الأسماء، والأفعال، والحروف العامة وغيرها، وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها، وضروب الأفعال، واللازم والمتعدى، ورسم خط الكلمات، وجميع ما يتعلق به حتى إن بعضهم أعرب مشكله، وبعضهم أعربه كلمة كلمة.

واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد، ولفظًا يدل على معنىين، ولفظًا يدل على معنيين، ولفظًا يدل على أكثر، فأجروا الأول على حكمه، وأوضحوا معنى الحفى منه، وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعانى، وأعمل كل منهم فكره وقال بمقتضى نظره.

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية مثل قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الانياء: ٢٧].

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة فاستنبطوا منها الأدلة على وحدانية الله تعالى، ووجوده وبقائه، وقدمه، وقدرته، وعلمه، وتنزيهه عمّا لا يليق به، وسمّوا هذا العلم بأصول الدين.

وتأملت طائفة منهم معانى خطابه، فرأت منها ما يقتضى العموم، ومنها ما يقتضى الخصوص، إلى غير ذلك، فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز، وتكلموا في التخصيص، والإخبار، والنص، والظاهر، والمجمل، والمحكم، والمتشابه، والأمر، والنهى، إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال، والاستقراء، وسموًا هذا الفن أصول الفقه.

وأحكمت طائفة صحيح النظر، وصادق الفكر فيما فيه من الحلال، والحرام، وسائر الأحكام، فأسسوا أصوله، وفرعوا فروعه، وبسطوا القول في ذلك بسطاً حسنًا، وسمّوه بعلم الفروع وبالفقه أيضا.

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة، والأمم الحالية، ونقلوا أخبارهم، ودونوا آثارهم، ووقائعهم، حتى ذكروا بدم الدنيا، وأول الأشياء، وسمّوا ذلك بالتاريخ والقصص.

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم، والأمثال، والمواعظ التي تقلق قلوب الرجال، وتكاد تدكدك الجبال فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد، والتحذير والتبشير، وذكر الموت والمعاد، والنشر والحشر، والحساب والعقاب، والجنة والنار، فصولا من المواعظ، وأصولا من الزواجر، فسموا بذلك الخطباء والوعاظ.

وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابها، وغير ذلك من علم الفرائض، واستنبطوا منها من ذكر النصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن، وحساب القرائض، ومسائل العول، واستخرجوا منه أحكام الوصايا.

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم، وحسن السياق، والمبادىء والمقاطع، والتلوين في الخطاب، والإطناب والإيجاز، وغير ذلك فاستنبطوا منه المعانى والبيان والبديع (١).

<sup>(</sup>١) انظر الإتقان للسيوطي جدة صـ٧٦ قما يعدها ط القاهرة.

هذه هي نظرة المفسرين المتقدمين إلى آيات القرآن التي اشتملت على مثل هذه الأشياء.

ولكننا إذا ما انتقلنا إلى العصر الحديث وجدنا بعض العلماء المتخصصين يتناولون «القرآن» من وجهة نظر علمية صرفة لإثبات ما فيه من إعجاز وسبق علمي اشارت إليه الآيات التي تتفق وما يتوصل إليها العلم في أوج تقدمه، فهم يرون ان في «القرآن» إعجازاً لا يجرؤ المكابرون، أو الملحدون أن يجدوا موضعا للتشكيك فيه فآيات «القرآن» التي تتضمن الإعجاز العلمي (١)، تعد دليلا محسوسا على أن «القرآن» من عند الله وهو الحق الذي لا يأتيه المباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن إعجازه ليس مقصوراً على العرب وفصحائهم، بل يتعدى ذلك إلى البشريه جمعاء في كل بقاع الأرض، فهي مخاطبة به، ومطالبة بالتسليم له دون نظر إلى جنس، أو لغة، أو لون.

ولكن يخطى الكثيرون حين يعتقدون أن «القرآن الكريم» ينبغى أن يتضمن كل نظرية علمية ، فكلما ظهرت نظرية جديدة التمسوا لها محملا في آية من «القرآن» يتأولونها بما يوافق هذه النظرية ومنشأ الخطأ في هذا أن العلوم تتجدد نظرياتها مع الزمن تبعا لسنة التقدم ، فلا تزال في نقض دائم يكتنفه الغموض أحيانا ، والخطأ أحيانا أخرى ، وتستمر هكذا حتى تقترب من الصواب ، وتصل إلى درجة اليقين .

وأية نظرية منها تبدأ بالحدس، والتخمين، وتخضع للتجربة حتى يثبت يقينها، أو يتضح زيفها وخطؤها.

ولهذا كانت عرضة للتبديل، وكثير من القواعد العلمية التي ظن الناس أنها أصبحت من المسلمات تتزعزع بعد ثبوت، وتتقوض بعد رسوخ، ثم يستأنف الباحثون تجاربهم فيها مرة أخرى، والذين يفسرون «القرآن الكريم» بما يطابق مسائل

<sup>(</sup>۱) هي لا نقل عن ثمانمانة آية كوئية، انظر : الإعجاز العلمي للقرآن للدكتور/ محمد أحمد الغمراوي صـ ٨ ط الشعب.

العلم، ويحرصون على أن يستخرجوا منه كل مسألة تظهر في أفق الحياة العلمية، يسيئون إلى «القرآن» من حيث يظنون أنهم يحسنون صنعا؛ لأن هذه المسائل التي تخضع لسنة التقدم تتبدل، وقد تتقوض من أساسها وتبطل.

فإذا فسرنا «القرآن» بها تعرضنا في تفسيره إلى التناقض كلما تبدلت القواعد العلمية، أو تتابعت الكشوف بجديد ينقض القديم، أو بيقين يبطل التخمين.

ومما لا شك فيه أن «القرآن الكريم» كتاب عقيدة، وشريعة، وهداية من الله إلى الناس، فهو يخاطب الضمير، فيحيى فيه عوامل النمو والارتقاء، وبواعث الخير والفضيلة.

والهدف من حديثي عن الإعجاز العلمي «للقرآن الكريم» ليس للكشف عن النظريات العلمية التي تتجدد وتتبدل، وتكون ثمرة للجهد البشرى في البحث والنظر؛ لأن ذلك كثيرًا ما يكون عرضة للتبديل والتغيير.

وإنما الهدف من ذلك هو حث الإنسان على النظر والتفكر في مخلوقات الله تعالى؛ ليستدل بذلك على أن هذا الكون البديع لا بدّ له من موجد، وذلك الموجد هو الله تعالى القائل:

# ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَتَّةٍ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾

[ق: ۳۸]

والقرآن الكريم يجعل التفكير السديد، والنظر الصائب في الكون وما فيه أعظم وسيلة من وسائل الإيمان بالله.

إنه يحث الإنسان على التفكير في مخلوقات الله، قال تعالى:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتِ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴿ آَلَ اللَّهُ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا اللَّهِ عَلَيْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ آَلَ ﴾ [الرعرن: ١٩٠ – ١٩١].

ويحثه على التفكير في نفسه، وفي الأرض التي يعمرها وفي الطبيعة التي تحيط به، قال تعالى :

﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [الروم: ٨].

وقال: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِينِ ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴾

[اللوبات: ۲۰ - ۲۱]

وقال: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفُ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُلِعَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُلِعَتْ ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾

[الفاشية: ١٧ - ٢٠]

إلى آخر تلك الآيات التى تثير فى الإنسان الحس العلمى للتفكير، والفهم والتعقل، وسأذكر هنا بعض الأشياء التى حث «القرآن» على التفكير فيها ليتأكد من ذلك الإعجاز العلمى للقرآن؛ لأنه لولا «القرآن» لما استطاع الرسول أن يلفت الانظار إلى هذه الصنعة البديعة العجيبة، التى لا ينبىء عنها إلا العليم الخبير.

والله أعلم -

## الفرائز ودلالتها على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم:

قال الله تعالى:

﴿ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَدُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه: 24 - 00]

تعتبر الآية الثانية من أقوى الأدلة على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم؛ لأنها لفتت الأنظار الى جميع الغرائز التي أودعها الله تعالى في سائر المخلوقات.

فالغريزة: شعور فطرى، وفعل لا إرادي أوجدها الله تعالى في الإنسان، وفي سائر المخلوقات على وجه الأرض؛ لحكمة سامية.

فالله سبحانه خلق كل شيء، ثم هداه إلى وظيفته التي خلق من أجلها.

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ﴿ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾

[الشمس: ٧-٨]

وقبل الدخول في الحديث عن الغرائز التي أودعها الله مخلوقاته، نريد أن نقف على بعض أقوال العلماء السابقين في فهم هذه الآية، وهي:

﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَّى ﴾ [4: ٥٠].

وقال االضحاك بن مزاحمًا ت ١٠٥ هـ:

أعطى كل شيء صورته؛ وشكله الذي يطابق المنفعة المتوطة به المطابقة له، كاليد للبطش، والرجل للمشي، واللسان للنطق، والعين للنظر، والأذن للسمع (١٠).

ونحن إذا ما أنعمنا النظر في كلام «الضحّاك» نجده - مع إيجازه - يشير إلى كثير من الغرائز التي أودعها الله مخلوقاته، مثل:

غريزة المحبة، وغريزة الدفاع عن النفس، ووظائف بعض الأعضاء.

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير فتح القدير للشوكاني جـ٣ صـ٣٦٨ ط القاهرة.

وقال «قتادة بن دعامة السدوسي» ت ١١٨ ١ هـ :

«أعطى كل شيء صلاحه، وهداه لما يصلحه»(١)، فهذا الكلام وإن كان أوجز من كلام «الضحاك» إلا أنه أشار إلى الغرائز الآتية :

غريزة المحبة، وغريزة الخوف، وهاتان الغريزتان: هما أهم الغرائز الموجودة في سائر المخلوقات، بل لعل مردّ بقية الغرائز إليهما.

وقال الفراء بت ٢٠٧ هـ:

«المعنى: خلق للرجل المراةِ، ولكل ذكر ما يوافقه من الإناثِ، (٢).

ومن ينعم النظر في كلام «الفراء» يجده يشير إلى غريزة واحدة وهي غريزة التناسل، وبعد أن وقفنا على أقوال المفسرين، وفهمهم لمعنى هذه الآية الكريمة أرى أن هذا كلام سديد لا غضاضة عليه، إلا أنه يحتاج إلى نوع من الإسهاب، والإطناب، وبيان كل غريزة على حدة، والتحدث عن وظيفة كل عضو بمفرده؛ كي يتجلى من خلال ذلك عظمة الموجد، والمبدع، وهو الله تعالى.

واعلم أيها المسلم أنه لن يوفق لتذوق الإعجاز العلمي للقرآن الكريم إلا من رزقه الله تعالى حسًا مرهفا، وذوقا رفيعا، وحساسية شفافة، يتوج ذلك إيمان عميق بالله تعالى، يشير إلى ذلك قول الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُلُونَ ﴿ إِنَّمَا لَا يَعَلَىٰ وَبَهِمْ اللَّهِ عَلَىٰ وَبَهِمْ يَتَوَكُلُونَ ﴿ ﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴾

[الأنفال: ٢ - ٤]

أما غلاظ القلوب الذين حرموا مثل هذه الأحاسيس فإنهم لن يتأثروا بالحديث عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، بل قد يعتبرون ذلك محض هراء، فهؤلاء

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير فتح القدير للشوكاني جـ٣ صـ٣٦٨ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير فتح القدير للشوكائي جـ٣ صــ ٣٦٦ لَمُ القاهرة.

محرومون؛ لأن قلوبهم أشد قسوة من الججارة؛ لأن الحجارة منها ما يتفجر فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله.

ونصيحتى لهؤلاء المحرومين أن يأخذوا أنفسهم ويروضوها شيئا فشيئا على التقرب من الملك الديان، وخير علاج لهم هو الإكثار من قراءة «القرآن الكريم» بقلب مخلص، مع محاولة التفكر في آياته؛ ليتفهموا بعض معانيه، إنهم إن فعلوا ذلك بإخلاص ستلين قلوبهم بإذن الله تعالى، وتتملكهم خشية الله، ويستحوذ عليهم خوف الله تعالى، عندئذ سترق قلوبهم، ويزكو حسهم، ويكونون ممن قال الله فيهم:

﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ﴿ ﴾ قَالُهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴿ ﴾ قَدْ أَفَلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿ ﴾ [الشمس: ٧-١].

- والله أعلىر-

## غرائز الإنسان، ودلالتها على الإعجاز العلمي للقرآن:

في بداية حديثي عن الغرائز يجدر بنا أن نتحدث أولاً عن «الغرائز» التي أودعها الله الإنسان، وذلك لأحد أمرين:

الأول: لأن المقصود بهذا البحث أولا وأخيرا هو الإنسان.

الثانى: الاهتمام بشأن الإنسان؛ لأن الله فضله وكرمه على سائر المخلوقات، كما قال تعالى:

﴿ وَلَقُدْ كُرَّمْنَا يَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَقَصَٰلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مَمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴿ ﴾ [الإسراء: ٧٠].

ويبدو لى أن الغرائز التى أودعها الله فى كل عالم من العوالم مهما تشعبت فإن مردّها إلى أحد غرائز ثلاث وهى:

١ - غريزة المحبة.

٢ - غريزة الخوف.

٣- غريزة العاطفة.

وأنا هنا لا يمكنني التحدث عن كل غريزة بالتفصيل في سائر المخلوقات؛ لأن ذلك يستدعى وقتا طويلا، ولكن حسبي أن أشير الى هذه الغرائز حسبما يتسع له المقام:

غريزة المحبة عند الانسان ودلالتها على الإعجاز العلمي للقرآن:

لقد أشار «القرآن الكريم» في غير موضع إلى غريزة «المحبة» في الإنسان، من ذلك قوله تعالى:

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنِطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْمَحَرَّثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَبِدَهُ حُسْنُ
الْمَآبِ ﴿ إِنَّ مِهِ اللَّهُ عَبِدَهُ عَسْنَ الْمَآبِ ﴿ إِنَّ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبِدَهُ اللَّهَ اللَّهُ عَبِدَهُ اللَّهَ الْمَآبِ ﴿ إِنَّ مِهِ اللَّهُ عَبِدَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالَةُ الللللَّا

لقد تضمنت هذه الآية الإشارة إلى غريزة المحبة في الإنسان، وأثبتت أنه يحب في حياته الأصناف المتعددة الآتية :

### أولا ؛ حبه للنساء؛ وحب النساء ينقسم إلى قسمين ؛

القسم الأول: الحبّ المشروع بالطرق السليمة التي بينها لنا الشرع الحنيف، وهو «النكاح الصحيح» الذي يحفظ على الإنسان نسله وكرامته.

والقسم الثانى: الحب غير المشروع، وهذا هو الذى انحرف فيه الكثيرون من الذين يجرون وراء شهواتهم، وإشباع غرائزهم، فالإنسان السعيد هو الذى يوجّه هذه الغريزة أعنى: غريزة المحبة الوجهة الصحيحة، فالدين الإسلامي حينما حرم الزنا واللواط، وسائر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنما حرمها لما فيها من أضرار بالغة: منها الصحية، والأخلاقية، والاجتماعية، وفي الوقت نفسه نجده أباح الزواج بالطرق الشرعية السليمة.

### دانيا ، حبه لبتيه ،

وتلك عاطفة طبيعية، فالإنسان يحب ولده وهو لا يدرى لماذا يحبه؟! لعله يجد فيه امتدادًا لحياته من بعده، يشير الى هذا المعنى قول الله تعالى على لسان نبيه «ركريا»:

﴿ فَهَبْ لِى مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ﴿ يَوْلُنِي وَيَوِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضيًّا ﴿ ﴾ [مريم: ٥-٦].

ولكن ينبغى على الآباء أن لا تخرجهم عاطفة حبهم لأبنائهم عن حدود الشرع، فينبغى عليه أن يوجههم الوجهة الإسلامية التي تنفعهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائكَةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ﴾ [النحريم: ٦].

### **الثأ : حيه للمال سواء كان دُهيًا أو فضة :**

ومما لا جدال فيه أن المال عصب الحياة، ولكن يجب أن يكون حبّ المال عن طريق الكسب الحلال من بيع وشراء إلخ.

أما إذا كان كسب المال بالطرق غير المشروعة فهذا ما نهى الله عنه، يشير الى ذلك قوله تعالى:

﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدَّلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لِيَكَ ﴾ [البقرة: ١٨٨] .

رابعًا: حبه لكل من الحيل، والإبل، والبقر، والغنم، والأرض التي تصلح للزراعة، ونحن إذا ما نظرنا إلى هذه الأصناف مجتمعة نجد فيها منافع كثيرة للناس، كما أنها نوع من أنواع الزينة التي يميل إليها الإنسان بطبعه، ويشير إلى ذلك قول الله تعالى:

﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفَّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حَينَ تُويَخُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حَينَ تُويَخُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا وَلَا يَقَالُكُمْ إِلَىٰ بَلَدَ لُمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَوَءُوفَ رَّحِيمٌ ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمْيِرَ لِتَوْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلَقُ مَا لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ لَكُمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَالْحَمْيِرَ لِتَوْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ٥ - ٨].

تنبيه: لا يحسبن الإنسان أن غريزة المحبة شرٌّ يغريه بعصيان ربه، كلا بل هي من أجل نعم الله على الإنسان، فما أوجد الله في الإنسان من حب للنساء والبنين، إلا ليحافظ على حياته وحياة أبنائه، ويحفظ النوع البشرى، ولكن ينبغى على الإنسان أن لا يشغله ذلك الحب عن طاعة الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاصِرُونَ ﴿ ﴾ [المثالثون: ١].

وما أوجد الله في الإنسان غريزة المحبة للمال إلا ليسعى على رزقه ورزق أولاده بالكسب المشروع.

أمّا من عبد هواه وخضع لغرائزه ونفسه الأمارة بالسوء فإنه بلاشك ستكون غرائزه نكبة ووبالأعليه، استمع معى إلى قول الله تعالى :

﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿ آَثُرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿ آَثُو الْجَعِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿ آَثِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ آَنِهِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿ آَنِهِ وَالْمَا وَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ آَنِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللّل

[النازمات: ۲۷ – ۲۱]

- والله أعلى -

## غريزة عاطفة الأمومة ودلالتها على الإعجاز العلمي للقرآن،

من اجل نعم الله على مخلوقاته أنه أفعم قلب الأم بالحب والحنان على أبنائها، وهداها إلى وظيفتها التي خلقها لها، ودفعها بهذا الحب الغريزي إلى تنفيذ ما أعدها له الله تعالى ولذلك فنحن نلحظ جميعا ماتقاسيه «الأم» من الأهوال في سبيل راحة ولدها وإسعاده، فهي تسهر لينام، وتتعب ليستريح.

ومن أبرز أنواع عاطفة الأمومة أننا نجد «الأم» ترضع ولدها منذ أن يخرج إلى الحياة؛ حتى ينمو ويصبح في طور آخر، بحيث يستطيع الاستغناء عن لبن أمه بأنواع أخرى من مقومات الحياة.

يشير إلى ذلك قول الله تعالى:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ ﴾

[البقرة: ٢٣٣]

ونحن إذا ما أنعمنا النظر في هذه الآية الكريمة نجدها تشير إلى نوع من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، حيث إن هذه الآية تتعرض لموضوع من أدق وأخطر الموضوعات التي تعرضت للدراسة، والفحص في مختلف الأزمنة المتعاقبة، ألا وهو موضوع الرضاعة من الأم.

# يقول الدكتور «ألكسيس كاريل»:

\*إنه يهيب بالأمهات أن يؤدين ما خلقن له ، فإن لبن الأم حق طبيعى للطفل ، وقد أثبت الفحص الطبى أن عدد الوفيات في الأطفال الذين يرضعون بطرق صناعية عشرة أضعاف عدد الوفيات في الذين يرضعون رضاعة طبيعية من أمهاتهم ».

ثم يقول: ﴿إِن الرضاعة الطبيعية علاوة على أنها تقلل عدد من يموت من الأطفال، فإنها تجعل الطفل أقل مرضًا، كما أنها تمنحه قدرة على الصبر وسكينة النفس، بينما تسبب الرضاعة الصناعية علاوة على أمراض الجهاز الهضمى، بروز

الفك العلوى، وتشوه الأنف، وتغلطح قبوة الفم، مما يؤثر على نبت الأسنان، ويعرض الرضيع لتلوث اللوزتين والبلعوم، والأذن، والجيوب الأنفية، وقد ثبت أن تركيب لبن الأم يجارى حاجات أنسجة الطفل الآخذة في النمو، ويحتوى على مواد زلالية تشبه في تركيبها المواد الزلالية التي تكون جسم الطفل، وهذه المواد لا تؤدى إلى أية حالات مرضية تحدثها مثل هذه المواد الموجودة في لبن البقرمثلا، لاختلاف تراكيبها عن تراكيب مواد الطفل، ومقدار هذه المواد وغيرها من: الفوسفور، والجير الموجود في لبن الأم، وهو على التحقيق أدق ملاءمة لحاجات الطفل من أي تلفيق صناعي محكن، وثدى الأم يوفق توفيقا دقيقا بين خواص اللبن ومقداره، وبين حاجات الرضيع الدائمة التغيير» اهد(1)

- والله أعلم -

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الله والعلم الحديث لعبد الرزاق نوفل صد ١٤٨ ط بيروت ١٩٧٣ م.

## نفس الإنسان ودلالتها على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم:

قال الله تعالى:

﴿ وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴾

[اللاريات: ٢٠ - ٢١]

هذه الآية الكريمة تلفت نظر بنى الإنسان؛ ليتفكروا فى انفسهم؛ أى فى هذه الخلقة البديعة التى ليست على مثال سبق؛ ليستدلوا بذلك على أن هذا النظام الدقيق المنقطع النظير لا بد أن يكون له موجد، وذلك الموجد هو الله تعالى الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما.

ونحن إذا ما نظرنا إلى «القرآن الكريم» نجده حافلا بالآيات القرآنية التي تنص على الأطوار التي مر بها خلق الإنسان، من أول لحظة الحمل، حتى يخرج إلى الدنيا بشراً سويًّا، بل حتى يتوفاه الله تعالى، فمن هذه الآيات قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلالَة مِن طِين ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةً فَى قَرَارٍ مَكَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ لَطُفَةً فَى قَرَارٍ مَكِن ﴿ ثَلَهُ ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظَامًا مُكِينٍ ﴿ ثَلَ اللَّهُ الْحَسْنُ الْخَالِقِينَ ﴿ ثَا فَكَسُونًا الْعَظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ ثَنَ الْعَظَامَ لَحُمّا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ ثَنَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَا

[المؤمنون: ١٢ – ١٤]

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثُ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُراب ثُمَّ مِن نُطْفَةَ ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مِن مُضْغَة مُخَلَقَة وَغَيْرِ مُخَلِّقَة لِنُبَيْنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسْمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طَفْلاً ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يَتَوَقَىٰ وَمِنكُم مَّن يُرِدُ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعَد عِلْمٍ شَيْئًا ﴾

[الحج: ٥]

إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أطوار خلق الإنسان.

ونحن هنا نريد أن نتحدث عن هذه الأطوار كل طور على حدة، فأقول وبالله التوفيق:

### الطور الأول:

يحدثنا عنه القرآن، فيقول: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ [خافر: ٦٧].

ويقول : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نَّطُفْهَ ﴾ [الإنسان: ٢].

ويقول: ﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ يَ خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ ﴾ [الطارق: ١٠٥].

ويقول : ﴿ خُلُقُ الْإِنسَانُ مِنْ عَلَقِ ﴿ ﴾ [العلق: ١].

هذه النصوص تبدو في ظاهرها متضاربة :

إذ بعضها ينص على أن الإنسان بدأ خلقة من تراب، وبعضها ينص على أن بدء خلق الإنسان من ماء دافق أى من نطفة، والبعض الآخر يقرر أن الإنسان خلق من علمق، ولكسن بإنعام النظر في هذه النصوص وغيرها يتبين أنه لا تضارب، ولا تعارض بينها؛ وبخاصة لأنها قول الله الجكيم الخبير.

وبيان ذلك أننا إذا ما نظرنا إلى أبينا (آدم) عَلَيْتُهِ الذي هـو أصل بني الإنسان، بدليل قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنَسَاءً ﴾ [النساء: ١].

نجد أن (آدم، خلقه الله من تراب يدل على ذلك قوله تعالى

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴾ [مِن: ٧١].

و هذا البشر هو «آدم» عَلَيْظِيم ، ومن هنا يتبين أن المراد من قوله تعالى : ﴿ هَوَ الَّذِي خَلَقَكُم مَن تُرَاب ﴾ أى: خلق أصلكم وهو «آدم» عليه ، ويجوز أن يكون معنى آخر، وهو أننا إذا ما نظرنا إلى ما نأكله، ونتغذى به سواء كان نباتا أو حيوانا نجد النبات يخرج من الأرض، والحيوان يتغذى بالنبات، ثم يتحول بعض ذلك الطعام إلى «نطفة».

### والطورالثاني والنطفة، و

التي هي الماء الدافق الذي يخرج من بين صلب الرجل، وتراثب المرأة، يشير إلى ذلك قول الله تعالى:

﴿ فَلْيَنظُرِ الإنسَانُ مِمْ خُلِقَ ﴿ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلُبِ وَالتَّرَائب ﴿ ﴾ [الطارق: ٥ - ٧].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نَّطُّفَة أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ ﴾ [الإنسان: ٢].

ومعنى المشاجه: أخلاط: أى الإنسان خلقه الله تعالى من ماء الرجل، المختلط بماء المرأة وبيان ذلك أن الإنسان خلقه الله من الحيونات المنوية الموجودة في مائها الذي يخرج من المبيض.

## . قال الأستاذ محمود أمين:

\*إن الماء الدافق الذى أشار إليه «القرآن الكريم» يتدفق من المرأة كما يتدفق من الرجل، فهما ماآن دافقان من الزوجين، ولكنهما لا يلتقيان فى الرحم كما يؤكد الأطباء، بل يلتقى منهما الحيوان المنوى فقط بالبويضة، وهذا معنى قوله تعالى:

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَة أَمْشَاجٍ ﴾: أى أخلاط، فلقد اختلط أحدهما بالآخر، واندمج فيه بدخول ونشوب الحيوان المنوى في البويضة فصارا شيئا واحدًا هو العلقة كما وصفها الله تعالى بقوله: ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) انظر معجزة القرآن لنعمت صدقى ص١٦٤ - ١٦٥ ط القاهرة.

#### الطورالثالث: والعلقة،

والعلقة في الأصل: هي دودة تسبح في الماء، من خواصها أن تمتص دم الانسان.

والعلق الموجود في منى الرجل ما هو إلا «حيوان منوى» يسبح في السائل المنوى، فإذا ما التقى الرجل بالمرأة سارع بعض هذا العلق ليلج في الرحم، فإذا ما التقت علقة ببويضة المرأة التي هي صغيرة جداً لا ترى إلا بالمجهر علقت بها؛ أي دخلت فيها وتعلقت بها فأصبحت علقة، ثم تتعلق بعد ذلك بجدار الرحم وتبدأ في امتصاص غذائها منه؛ لتنمو وتتشكل (()).

من هذا يتبين أن المراد بالعلقة أحد أمرين:

الأول: ما بالنطفة من حيوانات منوية تسبح فيها حتى تتعلق ببويضة المرأة.

والثانى : ما وقع بعد التلقيح من اندماج واحدة من الحيوانات المنوية ببويضة المرأة حتى أصبحت عالقة بجدار الرحم.

### الطور الرابع المضفة ،

والمضغة: هي شيء يشبه قطعة صغيرة من اللحم المضوغ، ولكنها في الواقع ليست لحما، إنما هي خلايا متصلة ببعضها.

## قال الدكتور أحمد فاضل راتب:

تترتب هذه الخلايا إلى كرتين، ويزداد حجمهما بالانقسام، وعند الخط بين هاتين الكرتين يوجد أول شيء يمكن أن يسمى جنينا وهو عبارة عن جسم مفلطح كمثرى الشكل، أو بيضاوى الشكل ويسمى بالقرص الجنينى، وبعد عدة تغييرات في هذا القرص يبدو كأنه دودة، ثم تكبر هذه الدودة حتى تصير في حجم المضغة، هذا هو الجزء المخلق المشار إليه في قوله تعالى : "من مضغة مخلقة اما المضغة غير المخلقة فهى الأجزاء الباقية من الكرتين خارج منطقة "القرص الجنينى" وهى التي تكون "المشيمة": أي الخلاص الهرال.

<sup>(</sup>١) انظر : معجزة القرآن لنممت صدقي ص ١٥٧ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجزة القرآن لتعمت صدقى صد ١٧٢٠١٧١ ط القاهرة،

من هذا يتبين أن «المضغة المخلقة» هي الجنين، والمضغة «غير المخلقة» هي المشيمة، فلاجنين بلا مشيمة؛ لأنها هي التي تمده بالغذاء من دم أمه، وتمده كذلك بالحرارة اللازمة له، وبكل ما يحفظ حياته، وهي تلازم الجنين في الرحم وتنمو معه حتى تخرج بعده إلى الدنيا فتبارك الله أحسن الخالقين.

## وما أروع ما قال أحد العلماء في العلقة ا:

قال: إن هذه آلخلية الواحدة «العلقة» أللقحة التي لا قوام لها، ولا عقل ولا قدرة، ولا إرادة، تبدأ في الحال بمجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن الغذاء حيث تزودها «اليد الحافظة» بخاصية أكالة تحول بها جدار الرحم حولها بركة من الدم السائل المعدّ للغذاء، وبمجرد اطمئنانها على غذائها تبدأ في عملية جديدة، عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها خلايا، وتعرف هذه الخلية الساذجة التي لا قوام لها، ولا عقل، ولا إرادة، ولاقدرة تعرف ماذا هي فاعلة؟، وماذا هي تريد؟، حيث تزودها «اليد الحافظة» بالهدى، والمعرفة، والقدرة التي تعرف بها وظيفتها، إنها مكلفة أن تخصص كل مجموعة من هذه الخلايا لبناء ركن من أركان هذه العمارة الهائلة، عمارة الجسم الإنساني، فهذه المجموعة تنطلق لتنشىء الجهاز العصبي، وهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الهيكل العظمي، وهذه المجموعة تنطلق لتنشىء الجهاز العضلي، إلى آخر هذه الأركان الأساسية في العمارة الإنسانية.

ولكن العمل ليس بمثل هذه البساطة، إن هناك تخصصاً أدق، فكل عظم من العظام، وكل عضلة من العضلات، وكل عصب من الأعصاب لا يشبه الآخر؟ لأنّ العمارة دقيقة الصنع، عجيبة التكوين، متنوعة الوظائف، ومن ثم تتعلق كل مجموعة من الحلايا المنطلقة لبناء ركن من العمارة أن تتفرق إلى طوائف متخصصة، تقوم كل طائفة منها بنوع معين من العمل في الركن المخصص لها من العمارة الكبيرة، إن كل خلية صغيرة تنطلق وهي تعرف طريقها، تعرف أين هي ذاهبة؟، وماذا هو مطلوب منها؟، ولا تخطىء واحدة منها طريقها في هذه المتاهة الهائلة،

فالخلايا المكلفة أن تصنع «العين» تعرف أن «العين» ينبغى أن تكون في الوجه، ولا يجوز أبدا أن تكون في البطن أو القدم، أو الذراع.

فهى بذاتها حين تنطلق لا تذهب إلا للمكان المخصص اللعين، في هذا الجهار الإنساني المعقد.

فمن ياترى قال لها: إن هذا الجهاز يحتاج إلى «عين» في هذا المكان دون سواه؟ إنه الله الحافظ الأعلى الذي يرعاها ويوجهها، ويهديها إلى طريقها في المتاهة التي لاهادي فيها إلا الله.

إنه الله الذي علمها ما يعجز الإنسان عن تصميمه لو وكل إليه تصميم عين أو جزء من عين اهـ(١).

#### الطور العُامس: والعظام ثم اللحم، إلخ.

## كما قال تعالى:

﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخُالقينَ ﴾ [الومنون: ١٤].

## قال الدكتور «أمين رضا» الأخصائي في جراحة العظام:

«لقد ثبت في علم الأجنة أن العظام تنشأ بعد تطور المضغة مباشرة، فإن أول شيء يظهر في القرص الجنيني هو «الحبل الأول»: أي هذا العمود «الفقري»، ثم تنشأ عظام الجنين، فلا يلبث أن تنشأ حولها «العضلات» واللحم، وتظهر أجزاء الجسم الجنيني شيئا فشيئا، حتى يصير خلقًا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين»اهـ(٢).

هذه الحقائق العلمية التي لم تعرفها البشرية إلا بعد نزول «القرآن الكريم»، كيف أخبر عنها الرسول النبي الأمي في «القرآن الكريم»؟

<sup>(</sup>١) انظر معجزة القرآن لنعمت صدقى ص١٥٨ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر : معجزة القرآن لنعمت صدقى صدا١٦ ط القاهرة.

هل كان يشرح بطون الحوامل ؟

وهل كان يفحص هذه التطورات الدقيقة التي لا ترى إلا بالمجهر؟

وكيف يرى كل هذه الأسرار التي لا تتم إلا في الظلام؟

إنه «القرآن الكريم» الذي عرف النبي على عن طريقه هذه الأسرار الدقيقة؛ كي يتبين للعالم أجمع أن نبينا «محمداً» نبيًا ورسولاً، وأن «القرآن الكريم» هو المعجزة الخالدة، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

وصدق الله حيث قال:

﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ﴾ [الزمر: ٦].

لقد توصل العلماء إلى أن «الجنين» وهو في بطن أمه يكون محاطًا بثلاثة أغشية صماء لا ينفذ منها الماء، ولا الضوء، ولا الحرارة.

وهذه الأغشية الثلاث أطلق عليها العلماء اسم «المنبارية»، و«الأمنيونية»، «والخوريونية» (١)،

وصدق الله حيث يقول مرشدا وموجها للنظر في صنعته الدقيقة؛ كي يستدل بها على وحدانيته تعالى : ﴿ وَفِي أَنفُسكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١].

- والله أعلى -

<sup>(</sup>١) انظر: الله والعلم الحديث ص ١٤٢ بيروت ١٩٧٣م.

## غريزة النوم ودلالتها على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ،

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآيْتِغَاؤُكُم مِن فَصْلِهِ إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَاتِ لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿ آيَاتِهِ ﴾ [الروم: ٢٣] .

ومن أجل نعم الله تعالى على بنى الإنسان «النوم» الذي جعله الله راحة لبدنه، وعقله، وسمعه، وبصره، وأعصابه.

فبالنوم يسترجع الإنسان قواه البدنية فيصفو عقله، وتهدأ أعصابه، وتتجدد خلايا بدنه.

فالنوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهو ضرورة للحياة، ونعمة من نعم الله ولقد أثبت الطب أن «النوم» ناشىء عن تغييرات كيميائية تحدث من الحركة في الأنسجة البدنية، فإذا ما استمرت هذه التغييرات ومنع الإنسان من النوم قهراً أدت إلى الموت(١).

إن النوم يعيد هذه التغيرات الكيميائية إلى ما كانت عليه قبل الحركة ، إذ بالنوم يسترد الإنسان ما بذله من قوى ، وما فقده من بدنه ، في سبيل العمل والسعى ، فما النوم إلا وسيلة تعيد إلى الجسم نشاطه وقوته ، كما يعيد إلى العقل صفاءه وقدرته . فكل حي لا يحتمل الاستمرار في العمل بلا راحة ، بل لابد له إن يكف عن العمل فترة زمنية ، ينام فيها حتى يستطيع أن يحيا ويفكر .

لقد قرر علماء النبات أنهم بدراسة الأزهار ، والتطورات التي تشملها في كل وقت اتضح لهم أن النبات ينام كما ينام كل كائن حي، وأن مشاهد النوم تظهر واضحة جلية في الأزهار(٢).

أليس في منافع النوم دلالة واضحة على الأعجاز العلمى للقرآن الكريم؟! وصدق الله حيث قال: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاوُكُم مِن فَصْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لَقُوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ [الروم: ٣٣].

## - والله أعلر -

<sup>(</sup>١) انظر : معجزة القرآن لنعمت صدقى صـ٢١٢ ط القاهرة.

## الماء ودلالته على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم:

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لَهُ لَنَحْنِيَ بِهُ بَلْدَةً مُّيْتًا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَّاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ فَ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُورُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا ﴿ ﴾ [الفرفان: ٤٨ - ٥٠]

هذه الآيات بعض آيات القرآن التي تدل على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.

فالله - سبحانه وتعالى - أخبر بأن الماء سبب لاستمرار الحياة، كما أن الحياة لا توجد في شيء مًّا إلا إذا كان فيه نسبة معينة من الماء، فلا يمكن أن توجد الحياة في شيء جاف لا يصل إليه الماء.

إن هذا الدم وهو سائل مائي يحمل الغذاء إلى جميع أنسجة الجسم.

إن جميع العمليات الحيوية التي تتم في جسم الإنسان من إحساس، وتفكير، وانقباض في العضلات، وحركة في المفاصل، وسمع وبصر، وغير ذلك لا تتم تفاصيلها إلا بسبب الماء، لذلك فإن أغلبية جسم الإنسان الماء، إذا فالماء أصل الحياة، وسبب الحياة.

والماء هو الذي يحافظ على الحياة في كل كائن حيّ من إنسان، وحيوان، ونبات إلخ.

وصدق الله حيث قال : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ ﴾

-والله أعلى -

## عسل النحل ودلالته على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ،

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ إَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءً لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيْةً لِقَوْمٍ يَتَفَكُّرُونَ ﴾

[النحل: ٢٩]

فى هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على «الإعجاز العلمى للقرآن الكريم»؛ حيث أخبر الله تعالى بأن «النحل» يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وقد عمم الله الشفاء؛ ليشمل شفاء جميع الأمراض.

والعالم لم يتنبه إلى هذه الآية العلمية إلا في السنين الأخيرة من القرن الحالي، حيث بدأت الأخبار تتواتر من مختلف أنحاء العلم على ما في عسل النحل من أعاجيب الطب الوقائي، والعلاجي.

فالعسل هوالغذاء الوحيد المعقم طبيعيا، مثل حليب الأم.

#### قال الدكتور (زايس):

اإن عسل النحل يعتبر أحسن علاج للجروح والحروق؛ لأنه مطهر ومضاد للفساد والعفونة، ويستعمل عسل النحل ضد مرض السعال، والنزلات الشعبية، والتهاب المعدة والكلى الهـ(١).

وقد وضع أحد العلماء الباحثين بعض أنواع مختلفة من الجراثيم في بيئة من العسل فوجد أنها ماتت في مدد اختلفت بين بضع ساعات، وبضعة أيام، وعلى ذلك يكون عسل النحل قاتلا للجراثيم.

وعسل النحل يتركب من عناصر مفيدة للجسم منها ماء ١٧٪، سكر ٢٤٪، بروتين ٣٪، حديد، بوتاسيوم، صوديوم، كبريت، زلال، مواد عطرية إلخ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: معجزة القرآن لنعمت صدقى ص ٨٥ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجزة القرآن لمنعمت صدقى ص ٨٥ ط القاهرة.

فنظرة واحدة إلى هذا التركيب تكفى النعرف أهمية العسل العظمى ، وفوائده لجسم الإنسان .

## يقول الدكتور اعبد العزيز إسماعيل ١ :

وإن عسل النحل هو سلاح الطبيب في أغلب الأمراض، واستعماله في ازدياد مستمر بتقدم الطب، فهو يعطى بالفم، وبالحقن الشرجية، وتحت الجلد، وفي الوريد، ويعطى بصفته مقويا ومغذيا، وضد التسمم الناشيء من مواد خارجية مثل: الزرنيخ، والزئبق، وكذلك ضد التسمم الناشيء من أمراض أعضاء في الجسم مثل: التسمم البولي الناتج من أمراض الكبد، والمعدة، والأمعاء، وفي الجسم مثل: والحصبة، والالتهاب الرثوي، والسحائي، وفي حالات الذبحة الصدرية، وبصفة خاصة في الارتشاحات العمومية الناشئة من التهاب الكلي الحاد، وفي احتقان المخ، والأورام المخية اهد(۱).

ومما روته الصحف بتاريخ ١٠ فبراير سنة ١٩٥٦م أنه توجد أمرأة نمساوية، تقيم بلندن تدعى «مسز أوين» تداوى المرضى الذين يئس الأطباء من وجود علاج لهم بقرص النحل» أهـ.

ولا يزال العلماء في شتى أنحاء العالم يجرون تجاربهم على خواص عسل النحل وفوائده المتعددة.

بل إن منهم من ألف أبحاثا علمية خاصة بغوائد عسل النحل، فهل بعد ذلك دليل على أن «القرآن من عند الله» حيث قال :

﴿ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ ؟! .

## - والله أعلم -

<sup>(</sup>١) انظر: معجزة القرآن لنعمت صدقى ص ١٥٢ ط القاهرة.



#### الضائمية :

تم بعون الله تعالى وحسن توفيقه تأليف هذا الكتاب :

## روائع البيان في إعجاز القرآن

وذلك بالمدينة المنورة أثناء قيامي بالتدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وقد أدّت طبيعة الكتاب أن يكون في فصلين يسبقهما تمهيد، وتقفوهما خاتمة مع وضع فهرس تحليلي لموضوعات الكتاب.

أسأل الله الحيّ القيوم ذا الجلال والإكرام أن يجعله في صحائف أعمالي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وصلَّ اللهم على السيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين.

﴿ وَمَا تُوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تُوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾

## المؤلف

أ د/ محمد محمد محمد سالح محيسن غفر الله له ولوالديه و ذريته والمملدين

المدينة المتورة الثلاثاء أول رمضان 1-18-. أول يولية 1981م

# أهماللراجع

| ط القاهرة | الإتقان في علوم القرآن للسيوطي                          |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| ط الشعب   | الإعجاز العلمي للقرآن د /محمد الغمراوي                  |
|           | إعجاز القرآن لأبى بكر الباقلاتي ط بهامش الإتقان للسيوطي |
| ط القاهرة | إعجاز القرآن لعبد الكريم الخطيب                         |
| ط القاهرة | أعجاز القرآن للرافعي                                    |
| ط ہیروت   | الأعلام للزركلي                                         |
| ط القاهرة | إنباه الرواة للقفطى                                     |
| ط القاهرة | إنباه الرواة للقفطى                                     |
| ط القاهرة | بيان إعجاز القرآن للخطابي                               |
| ط القاهرة | تغسير الشوكاني                                          |
| ط القاهرة | تاريخ بغذاد للخطب البغذادي                              |
| ط القامرة | خزانة الأدب للخطيب البغدادي                             |
| ط القاهرة | دلاتل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني                      |
| ط القاهرة | الشغا للقاضى عياض                                       |
|           | كشف الظنون لحاجي خليفة                                  |
| ط لبنان   | الله والعلم الحديث لعبد الرزاق نوفل                     |
|           | مرآة الجنان لليافعي                                     |
| •         | معجم الأدباء للبغدادي                                   |
| ط بيروت   | معجم المؤلفين لعمر كحالة                                |
| •         | معجم المطبوعات العربينة والمصورة لسركيس                 |
| ط القاهرة | مفتاح السعادة لزادة                                     |
| ط القاهرة | المغنى للقاضي عبد الجبار                                |
| ط القاهرة | الملل والنحل للشهرستاني أسيسين                          |
| ط القاهرة | نظرات في القرآن لمحمد الغزالي                           |
| ط القاهرة | نزهة الألباء لابن الانباري                              |
| ط القاهرة | النبأ العظيم د / محمد دراز                              |
| ط القاهرة | وفيات الأعيان لابن خلكان                                |

نبذة عن حياة المؤلف

## المؤلسف

- ولد سنة ١٩٢٩ ميلادية.
- حفظ القرآن الكريم، وجوده في بداية حياته.
- التحق بالأزهر الشريف بالقاهرة، ودرس: العلوم الشرعية، والإسلامية، والعربية، والقراءات القرآن، المتواترة: السبع و العشر، والعلوم المتصلة بالقرآن الكريم مثل: رسم القرآن، وضبط القرآن، وعد آى القرآن.
- حصل على ، التخصص في القراءات، وعلوم القرآن، والليسانس في الدراسات الإسلامية والعربية، والماجستير في الآداب العربية، والدكتوراة في الآداب العربية.

#### التشاط العلمي العمليء

أولا: عين مدرساً بالأزهر عام ١٩٥٢م، وقام بتدريس: تجويد القرآن الكريم، القراءات القرآنية، وتوجيهها، الفقه الإسلامى: العبادات، تاريخ التشريع الإسلامى، تفسير القرآن الكريم، علوم القرآن الكريم، طبقات المفسرين، ومناهجهم، النحو العربى، تصريف الاسماء والافعال، البلاغة العربية.

السانيا: عين عضواً بلجنة تصحيح المصاحف بالازهر سنة ١٩٥٦م.

شالشا: عين عضواً ضمن اللجنة العلمية التي تشرف على تسجيل القرآن الكريم بالإذاعة المصرية سنة ١٩٦٥م.

رابعها: ناقش وأشرف على العديد من الرسالات العلمية في الماجستير، والدكتوراة.

خامسا: شارك في ترقية عدد من الأساتذة إلى أستاذ مساعد، وأستاذ.

سادساً: له احاديث دينية بالإذاعة السودانية تزيد على مائة حديث.

- سابعاً: له أحاديث دينية أسيوعية بإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية تزيد عن الف حديث.
- أمناً: انتدب للتدريس بالسودان بجامعتى الخرطوم والجامعة الإسلامية بام درمان، وبالمملكة العربية السعودية بجامعتى الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وأبها، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

#### الإنتاج العلميء

بعون من الله تعالى صنّف ما يقرب من ثمانين كتاباً في جوانب متعددة:

- ١ القراءت والتجويد.
- ٢ التفسير وعلوم القرآن.
- ٣ الفقه الإسلامي والعبادات.
  - ٤ الماملات.
  - ه الإسلاميات والفتاوي.
    - ٦ السيرة.
    - ٧ النحو والصرف.
      - ٨ اللغويات.
  - ٩ الغيبيات والمنثورات.
    - ١٠ الدعوة.
    - ١١ التراجم.
  - مدهبه الفقهى : الشانعي .
  - عقيدته ، اهل السنة والجماعة.

منهجه في الحياة ؛ كان منهجه في الحياة التمسك بالكتاب والسنة ما استطاع لذلك سببلا.

توهى : يوم السبت الموافق: الحادي عشر من صغر ٢٢٢ هـ - الخامس من مايو ٢٠٠١م.

دعاؤه ، اللهم إنى أسالك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.

وصلُّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلُّ اللهم على سيدنا أن الحمد لله رب العالمين ...

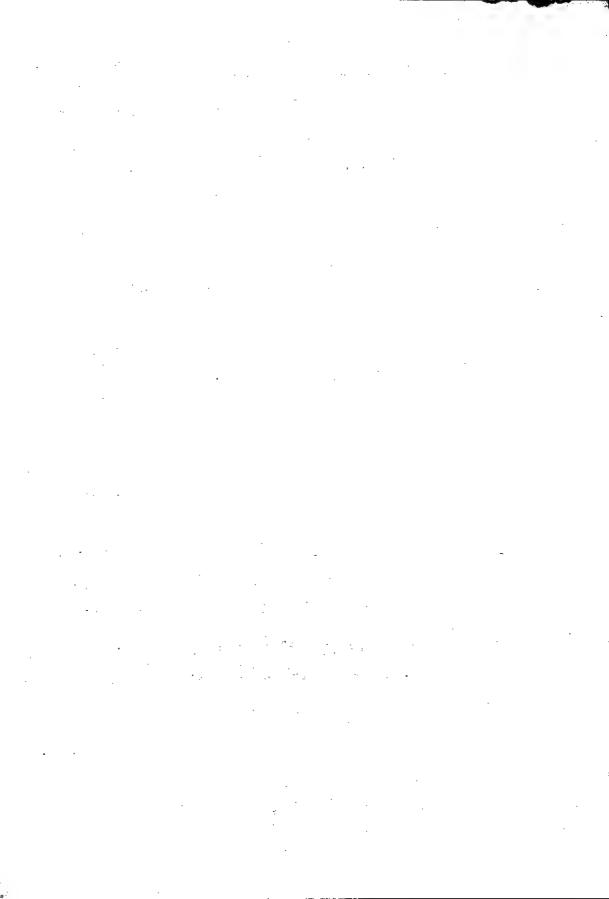

## شيوخ المؤلف

حفظ المؤلف القرآن، وجوده، وتلقى علوم القرآن، والقراءات، والعلوم الشرعية والعربية، عن خيرة علماء عصره.

#### وهسمء

- حفظ القرآن الكريم على الشيخ: محمد السيد عُزَب.
- جود القرآن الكريم على كل من الشيخ: محمد محمود، والشيخ محمود بكر.
- اخذ القراءات علميا عن كلا من الشيخ عبد الفتاح القاضي، والشيخ محمود دعبيس.
  - أخذ القراءات عمليا وتطبيقيا عن الشيخ: عامر السيد عثمان.
    - أخذ رسم القرآن وضبطه عن الشيخ: أحمد أبو زيت حار.
      - اخذ عد آي القرآن عن الشيخ: محمود دعبيس،
      - أخذ توجيه القراءات عن الشيخ: محمود دعبيس.
- اخذ الفقه الإسلامي عن كل من الشيخ احمد عبد الرحيم والشيخ محمود عبدالدام.
  - أخذ أصول الفقه عن الشيخ: يس سويلم.
  - أخذ التوحيد عن الشيخ: عبد العزيز عبيد.
  - اخذ المنطق عن الشيخ: صالح محمد شرف.
  - آخذ تاريخ التشريع الإسلامي عن الشيخ: انيس عبادة.
  - أخذ التفسير عن كل من الشيخ خميس محمد هيبة، والشيخ كامل محمد حسن.
    - أخذ الحديث وعلومه عن الشيخ: محمود عبد الغفار،
    - أخذ دراسة الكتب الإسلامية عن الشيخ: محمد الغزالي.
- اخذ النحو والصرف عن كلا من الشيخ خميس محمد هيبة، والشيخ محمود حبلص، والشيخ محمود مكاوى.
  - اخذ علوم البلاغة عن كلا من الشيخ محمود دعبيس، والشيخ محمد بحيري.
    - أخذ فقه اللغة عن الذكتور حسن ظاظا.
    - أخذ أصول اللغة عن الدكتور حسن السيد عون.
    - إخذ مناهج البحث العلمي عن الدكتور عبد الجيد عابدين.
    - اشرف عليه في رسالة الماجستير الدكتور احمد مكى الأنصارى.
    - اشرف عليه في رسالة الدكتوراة الدكتور عبد الجيد عابدين، أكرمه الله.

. 

## مصنفات المؤلف

#### القراءات والتجويد،

- ١ إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين.
- ٢ الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية وثلاثة أجزاء».
  - ٣ الإقصاح عما زادته الدرة على الشاطبية وجزءان».
  - ٤ التذكرة في القراءات الثلاث وتوجيهاتها من طريق الدرة هجرءانه.
    - ٥ التعليق على كتاب النشر في القراءات العشر.
    - ٦ التوضيحات الجلية شرح المنظومة السخاوية.
- ٧ التوضيحات الجلية في القراءات السبع وتوجيهاتها من طريق الشاطبية.
  - ٨ الرائد في تجويد القرعان وثلاثة أجزاء.
  - ٩ الرسالة البهية في قراءة أبي عمر الدوري،
  - ١٠ الفتح الربائي في علاقة القرامات بالرسم العثماني.
    - ١١ القرآءات وأثرها في علوم العربينة وجزءان.
- ١٢ القول السديد في الدفاع عن قرا مات القرآن المجيد في ضوء الكتاب والسنَّة.
  - ١٣ الكامل في القراءات العشر المتواثرة من طريقي الشاطبية والدرة.
    - ١٤ المسوط في القراءات الشاذة «جزءان»،
    - ١٥ المجتبى في تخريج قراءة أبي عمر الدوري.
  - ١٦ المختار شرح الشاطبية في القرامات السبع مع ترجيه القرأ عات.
- ١٧ المستنير في تخريج القراءات من حيث اللغة، والإعراب، والتفسير «ثلاثة أجزاء».
  - ١٨ الصباح في القراءات السبع وتوجيهها من طريق الشاطبية.
  - ١٩ المغنى في توجيه القراءات العشر المتواترة وثلاثة أجزاء،
  - · ٢ المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر «جزءان».
- ٢١ النجوم الزاهرة في القراءات العشر المتوأثرة وتوجيهها من طريقي الشاطبية والدرة.
- ٢٢ الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها وثلاثة أجزاء».
  - ٢٣ تحقيق شرح الطيبة لرابن الناظم ٥.
  - ٢٤ تهذيب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر..
    - ٢٥ شرح التحفة الجزرية لبيان الأحِكِام التجويدية.
  - ٢٦ شرح المنظومة السخاوية في متشابهات القرأ ات القرآنية.
    - ٧٧ شرح طيبة النشر في القراءات العشر.
    - ٢٨ علاقة القرآءات بالرسم العثماثي (سلسلة أحاديث) . . .
      - ٢٩ في رحاب القراءات.
      - ٣٠ مرشد المريد إلى علم التجويد،

## التفسير وعلوم القرآن ،

- ١ الهادي إلى تفسير غريب القرآن.
  - ٢ إعجاز القرآن.
  - ٣- إعجاز وبلاغة القرآن.
- ٤ أعلام حفًّاظ القرآن الكريم (سلسلة أحاديث).
  - ٥ البرهان في إعجاز وبلاغة القرآن.
- ٦ الروايات الصحيحة في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ.
  - ٧- الكشف عن أسرار ترتيب القرآن.
- ٨ اللؤلؤ المنفور في تفسير القرآن بالمأثور «ستة أجزاء»...
  - ٩- تاريخ القرآن.
  - ١٠ روائع البيان في إعجاز القرآن.
    - ١١ طبقات المفسرين ومناهجهم.
- ١٢ فتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم (أربعة عشر جزءً).
  - ١٣ فتح الملك المنان في علوم القرآن و ثلاثة أجزاءه.
    - ١٤ فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن.
- ١٥ فضل قراءً بعض آيات وسور من القرآن مؤيداً بسنة النبي على .
  - ١٦ في رحاب القرآن الكريم «جزءان».
  - ١٧ في رياض القرآن (سلسلة أحاديث).
  - ١٨ معجم حفاظ القرآن الكريم عبر التاريخ «جزمان».
    - ١٩ معجم علوم القرآن (دثلاثة أجزاء».

#### فقه وعبادات،

- ١ أثر العبادات في تربية المسلم.
- ٢- أحكام الطهارة والصلاة في ضوء الكتاب والسنة «جزءان».
  - ٣- الإرشادات إلى أعمال الطاعات.
  - ٤- الترغيب في الأعمال المشروعة في ضوء الكتاب والسنّة.
- ٥ الحيج والعمرة وأثرهما في تربية المسلم وإحكام قصر الصلاة وجمعها في السفر. -
- ٦- الحدود في الإسلام في ضوء الكتاب والسنَّة والكشفُّ عن حكمة التشريع الإسلامي من إقامتها.
  - ٧- الصلاة في ضوء الكتاب والسنَّة وأثرها في تربية المسلم.
    - ٨- الصيام أحكامه وآدابه وقضائله وأثره في تربية المسلم.
    - ٩- العبادات تربى المسلمين والمسلمات على تعاليم الإسلام.
  - ١٠- العبادات وأثرها في تربية المسلم في ضوء الكتاب والسنَّة.
    - ١١- الفضائل من الأعمال التي تقرب من الله تعالى.
      - ١٢- المحرمات في ضوء الكتاب والسنَّة.
  - ١٣- تأملات في أثر العبادات، وأعمال الطاعات في تربية المسلمين والمسلمات.

#### معاملات:

- ١ الأسرة السعيدة في ظل تعاليم الإسلام.
  - ٧ الحق أحق أن يُتَّبع.
  - ٣ حقوق الإنسان في الإسلام.
  - ع حقوق الإنسان (سلسنلة أحاديث).
    - ه حكمة التشريع الإسلامي.
    - ٣ نظام الأسرة في الإسلام.

#### تراجم :

- ١ أبو عبيد القاسم بن سلام، حياته وآثاره اللغوية.
- ۲ أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، حياته وآثاره.
  - ٣ تراجم لبعض علماء القراءات.

#### إسلاميات وفتاوي :

- ١ أنت تسأل والإسلام يجيب.
- ٢ الثقافة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنّة.
- ٣ السراج المنير في الثقافة الإسلامية وجزءان».
  - ع الفضائل في ضوء الكتاب والسنَّة.
    - و في رحاب الإسلام.

#### سيرة:

- ١ الأنوار الساطعة على دلاتل نبوة سيدنا محمد ﷺ، وأخلاقه الكريمة الفاضلة في ضوء الكتاب والسنّة.
  - ٢ الخصائص المحمدية والمعجزات النبوية في ضوء الكتاب والسنّة.

#### نحو وصرف ا

- ١ النحو الميسرُّر.
- ٢ تصريف الأفعال والأسماء (في ضوء أساليب القرآن).
  - ٣ توضيح النحو.
  - ع معجم قواعد النحو، وحروف المعاني.

#### اللغبويات ،

- ١ أحكام الوقف والوصل في العربية.
- ٢ الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية.
- ٣ المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية « ثلاثة أجزاء».

### الغيبيات والمنثورات ،

- ١ حديث الروح في ضوء الكتاب والسنّة.
- ٢ الأدعية المأثورة عن الهادى البشير ﷺ.
- ٣ التبصرة في أحوال القبور، والدار الآخرة.
- ٤ الدعاء المستجاب في ضرء الكتاب والسنَّة.
- ٥ موضوعات إسلامية في ضوء الكتاب والسنَّة «جزءان».

#### الدعسوة :

- ١ أحاديث دينية وثقافية في ضوء الكتاب والسنَّة.
  - ٢ الترغيب والتحذير في ضوء الكتاب والسنة.
  - ٣ الدعوة إلى وجوب التمسك بتعاليم الإسلام.
    - ٤ ديوان خطب الجمعة وفقا لتعاليم الإسلام.
      - ٥ سبيل الرشاد في ضوء الكتاب والسنّة.
- ٦ في رحاب السنَّة المطهرة، سراج لكل واعظ، ومرشد وخطيب.
  - ٧ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله:
  - ٨ وصابا ومواعظ في ضوء الكتاب والسنّة.

#### التحقيق والتصحيح:

- ١ منهاج السنّة النبوية لابن تيمية (تحقيق) «تسعة أجزاء».
- ٢ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار (تصحيح).

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ٧      | 7 . 171                                                   |
| •      | منهج الكتاب التمهيد التمهيد                               |
| 11     | التمهيد                                                   |
| 14     | أ - تعريف المعجزةأ                                        |
| 14     | ب – ها العجزة لازمة لكل رسزل ؟                            |
| 14     | ج – أقسام المعجزة                                         |
| 18     | د – لماذا تتعدد المعجزات وتختلف ؟                         |
| 10     | ه – هل معجزات نبينا «محمد» ﷺ متعددة ؟                     |
| 10     | و – ما أعظم معجزات نبينا «محمد» ﷺ ؟                       |
| 17     | ز - ما القدر المعجز من القرآن الكريم ؟                    |
| 14     | ح - نفى الشعر عن النبي على والقرآن الكريم                 |
|        | القصل الأول                                               |
| ٠.     | أراء العلماء حول إعجاز القرآن                             |
| 45     | * أبوحيان التوحيدي ت ٣٨٠ هـ ورأيه في إعجاز القرآن         |
| Yo     | 🦛 الخطابي ت ٣٨٨ هـ ورأية في إعجاز القرآن                  |
| 44     | * الباقلاتي ت٤٠٣ هـ ورأيه في إعجاز القرآن                 |
| 44     | * القاضى عبد الجبار ت ٤١٥ هـ ورأيه في إعجاز القرآن        |
| 40     | * عبد القاهر الجرجاني ت ٤٧١ هـ ورأيه في إعجاز القرآن      |
| 44     | يه الراغب الأصفهاني ت ٢٠٥ هـ ورأيه في إعجاز القرآن        |
| ٤.     | 🦗 ابن عطية ت ٥٤٢ هـ ورأيه في إعجاز القرآن                 |
| 13     | م القاضي عياض ت ٥٤٤ هـ ورأيه في إعجاز القرآن              |
| ٤٤     | يه المراكشي ت ٧٢١ هـ ورأيه في إعجاز القرآن الكريم         |
|        | يه الرافعي ت ١٣٥٦ هـ ورأيه في إعجاز القرآن                |
| 24     | مهمه الرأى الذي رأيته في إعجاز القرآن الكريم              |
|        | يهيد القول بالإعجاز بالصرفة والرد عليه                    |
|        | * العلماء الذين قالوا أيضا بالإعجاز بالصرفة               |
| 01     | يه ما الردود التي رددت بها على القائلين بالإعجاز بالصرفة؟ |

#### الموضيوع المبغجة القصل الثاني الإعجاز العلمي في القرآن الكريم \* الغرائز ودلالتها على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم 11 \* غرائز الإنسان ودلالتها على الإعجاز العلمي للقرآن ..... 76 \* الغزائر الثلاث التي أودعها الله المخلوقات ......... 35 \* غريزة المحبة عند الإنسان ..... 70 يدغريزة عاطفة الأمرمة. 44 يدنفس الإنسان ودلالتها على الإعجاز العلمي للقرآن ..... ٧. يو الأطوار الخمسة التي مربها خلق الإنسان ...... V١ \* غريزة النوم ودلالتها على الإعجاز العلمي للقرآن ..... VV \* الماء ودلالته على الإعجاز العلمي للقرآن ....... ٧A \* عسل النحل ودلالته على الإعجاز العلمي للقرآن ....... 79 41 : 18141 AY AE حياة المزلف: AY شيوخ المؤلف: ...... بينين المنابع المنابع المؤلف: المؤلف: المؤلف: المؤلف: المؤلف: المنابع المن 11 مصنفات المؤلف: ......مصنفات المؤلف

# بينب أللوالجم الجمر الحيت

# هذه إجازة شيخي لي بالتراءة والإقراء بالتراءات العشر الصغري والكبري

الحمد لله الذي أنزل القرآن هذي للناس وبينات من الهدى والفرقان.

وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذِّكُرُ وإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

وأشهد أن نبينا اسحمداً رسول الله المروى عنه بالسند الصحيح في الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله قلة قال: «أقر أنى جبريل ـ عليه السلام ـ على حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف؟ اهـ. [رواه البخاري].

كما ورد عن الهادى البشير على الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تبين فضل حملة القرآن الكريم وفضل المشتغلين بتعليمه:

فعن عشمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ أن النبي على قال:

اخيركم من تعلُّم القرآن وعَلَّمه؛ اهـ. [متفق عليه].

وعن عبد الله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ أن النبي على قال:

«اقرأوا القرآن فإن الله - تعالى - لا يعذب قلبًا وعي القرآن وإن هذا القرآن مادبة الله فمن دخل فيه أمن، ومن أحبُ القرآن فليبشر الهد. [رواه الدارمي].

وعن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال:

«إن لله أهلين من الناس»، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» الهـ. [رواه أحمد].

وبعد..

فيقول خادم العلم والقرآن / محمد بن محمد بن محمد بن سالم بن محيسن:
من نعم الله \_ تعالى \_ التي لا تحصى أن جعلنى من حملة كتابه، ومن الذين
تلقوا القرآن الكريم بجميع رواياته وقراءاته التي صحت عن نبينا «محمد» بواسطة أمين الوحي اجبريل» \_ عليه السلام \_ عن الله \_ تعالى \_ رب العالمين.

وهذه القراءات القرآنية تلقاها الخلف عن السلف حتى وصلت إلينا بطريق التواتر، والسند الصحيح حتى نبينا «محمد» ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

وأقرر وله الحسمد والشكسر والثناء الحسسن الجسميل بأننى تلقسيت «القراءات العشر» بمضمّن كل من:

- (١) «التيسير» في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ).
- (۲) «الدرة» في القراءات الشلاث للإمام محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف المعروف بابن الجزرى (ت: ۸۳۳هـ).

كما تلقيت وله الحمد والشكر القراءات العشر الكبرى بمضمن كتاب النشر في القراءات العشر اللإمام ابن الجزري ـ رحمه الله ...

تلقيت جميع هذه القراءات القرآنية مشافهة على أستاذي علامة عصره، المشهور بالدقة، والضبط، وصحة السند فضيلة الشيخ/ عامر السيد عشمان شيخ القراء، والقراءات، وجميع عموم المقارئ بمصر الحبيبة، وذلك بمعهد القراءات بالأزهر الشريف بالقاهرة، وذلك خلال سبع سنوات من عام ١٩٤٦م إلى عام ١٩٥٣م.

وكان أستاذى فضيلة الشيخ/ عامر السيد عثمان يقوم بتدريس القراءات بالمعهد المذكور. ومما أحمد الله - تعالى - عليه أننى قرأت على شيخى فضيلة الشيخ/ عامر السيد عثمان، القرآن الكريم كله آية آية، وكلمة كلمة، من أوله إلى آخره، وقد قرأت على شيخى مشافهة ختمتين كاملتين طوال سبع سنوات:

الختمة الأولى: بالقراءات العشر بمضمَّن الشاطبية واللارة.

والختمة الثانية: بالقراءات العشر الكبرى بمضمن طيبة النشر.

وقد أجازني أستاذي فيضيلة الشيخ/ عامر السيد عشمان بأن أقرأ، وأقرئ القرآن الكريم بجميع القراءات، والروايات التي تلقيتها على فضيلته إفراداً وجمعًا.

فلله جزيل الحمد والمئة، ثم لشيخى خالص الشكر الجزيل أسأل الله \_ تعالى \_ أن يحد فى أجله وأن ينفع به المسلمين وأن يجمعنى معه فى جنات النعيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصل اللهم على نبينا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين.

وهذا نص إجازة شيخي فضيلة الشيخ/ عامر السيد عثمان:

بسعر الله الرحمن الرحيعر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والعرسلين نبينا "محمد" وعلى أله وصحبه أجمعين.

وبعد.

أقرر بأن ابنى وتلميذى، محمد بن محمد بن محمد بن سالمر بن محيسن تلقى على القراءات القرآنية مشافهة بمضمن كل من الشاطبية، والدرة، والطيبة. وقد أجزته بالقراءة والإقراء بذلك إفرادًا وجمعًا.

أسأل الله أن ينفع به المسلمين إنه سميع مجيب...

LEOK PUR

# بيني أندأ المعرالنجي

## هذه إجازة الطيبة

الحمد لله الذي خلق الإنسان، ومنحه جزيل الإحسان، وشرفه بنطق اللسان، وسهل عليه حفظ القرآن، تنزه كلامه - سبحانه وتعالى - عن الحروف والأصوات والألفاظ والألحان، فهو صفة قديمة قائمة بذاته - تعالى - قبل الزمان وبعد الزمان.

نحمده - سبحانه وتعالى - أن جعلنا من ورثة هذا الكتاب العزيز، ومن علينا بجمع وجوه قراءاته وتحرير طرقه ورواياته، وشرح صدورنا بتلاوته في كل وقت وأوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا يقال: أين كان؟ ولا كيف كان؟، وأشهد أن سيدنا ونبينا «محمداً» وعلى آله ورسوله القائل: «من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، الذين حفظوا القرآن ونقلوه إلينا متواترا، فصانوه عن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان، فأقاموا إعراب كلمه من رفعه ونصبه وجزمه، واجتهدوا في تحقيقه وترتبله وتدويره وحدره، وبينوا الفرق بين فتحه وإمالته ومده وقصره، وأجادوا في بيان إدعامه وإظهاره وتحقيقه وتسهيله، ونقلوا ما يحتاجون إليه من قطعه ووصله، ونقلوه إلينا غضاً رطبا، وأدوه إلينا صريحًا محضًا، وبينوه في الآفاق طولا وعرضًا، فأحرز لهم بالفضل الجميل حرز الأماني، وقابلهم بوجه الفرح والتهاني.

أما بعد: فإن أهم العلوم علم القراءات، لاشتماله على جميع العلوم بالدلالات، لا سيسما وقد تصدر له رجال محققون وأثمة مدققون، فكشفوا عن وجهه اللثام، ونقلوه إلينا على تحرير تام، وإن أهل القرآن هم الملحوظون من الله بعين رعايته، الممنوحون من الله بعنايته، لا يشقى لهم جليس، ولا يظفر بهم اللعين إبليس، شاع حديثهم في الأكوان، وذكرهم الله في محكم القرآن، فقال \_ تعالى \_:

﴿ ثُمَّ أُورِثْنَا الْكِتَابِ الَّذِينِ اصطفينا مِنْ عبادنا ﴾ [فاطر: ٣٢].

وقال ـ عليه أزكى الصلاة والسلام ـ: ﴿ خيركم من تعلم القرآن وعلمه ٤.

وفى صحيح مسلم: (ما اجتمع قوم لى بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده.

وقال رسول الله على: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا الأصحابه».

وعن أنس: إن ش أهلين من خلقه، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته». وغير ذلك من الأحاديث والآثار.

ولما جاد الزمان باللوذعى الأديب، والألمعى الأريب، العالم الناضل، والنهامة الكامل، حاوى أشتات النضائل، وفخر السادة الأماثل، من ذاع ذكر، في كل مكان الشيخ/ عامر بن السيد جفيد عثمان - غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه - جاء إلى وقرأ على ختمة كاملة عن طريق الطيبة للتراء العشرة.

ولقد ساد وجاد، واكمد الحساد، وبلغ رتبة الكمال على رغر الحساد وأهل الضلال، وصار على غاية من الإنقان، وخاص بحر العرفان، فطلب منى الإجازة فأجزته بذلك لكونه أهلا لذلك إجازة صحيحة بشرطها المعتبر، وأذنت له أن يقرأ ويقرئ في كل مكان حل وأى قطر نزل ـ وفقه الله تعالى للخبر، وكان الله له بالعون والعناية .

وأخبرته ألى قرآت القرآن العظيم بذلك على شيخى وأستاذى المحقق المدقق الأمين على كتاب الله المشغم المنان الشيخ/ على سبيع عبد الرحمن - منعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم بحاه النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم - وهو أخبرنى أنه قرأ القرآن كذلك على المحقق المناقل والأمين على كتاب الله اللطيف الخبير الشيخ/ حسن بدير من هو بالجريشي شهير - منعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم بحاه النبي ذي الخلق العظيم ... وهو أخبر أنه قرأ القرآن كذلك على المحقق المدقق العمدة الفاضل السيد أحمد الدي الشهير بالتهامي - قدس الله روحة ونتور ضريحه - عن قراءته على العمدة القاضل الشيخ/ أحمد سلمونه ملى المحقق المدقق المدقق المدقق المدقق المدقق المدقق المدقق المدقق المدقة الفاضل عليه - عن قراءته على العمدة السيد إبراهيم العبيدي عن قراءته على المحقق المدقق المدقق المدقق المدقة الفاضل

الشيخ/ عبد الرحمن الأجهوري المالكي والعمدة الفاضل المدقبق الأمين على كتاب الله تعالى السيد على البدري والعمدة الفاضل الشيخ/ محمد المنيم

فأما الشيخ/ عبد الرحمن فقد قرأ على محقق العصر الشيخ/ عبده السّجاعى والشيخ/ أحمد البقرى والشيخ/ أحمد الأسقاطى ويوسف أفندى زاده شيخ القراء بالديار الفلسطينية عام واحد وخمسين ومائة والف بقلعة مصر، وقت قدومه للحج الشريف. وكذا الشيخ/ الأزبكاوى الشهير بالجامع الأزهر، وكذا على الشيخ/ محفوظ به أيضًا رواق بن معمر، وكذا على الشيخ/ عبد الله الشماظى المغربى، وقت رحلته إلى المدينة المنورة عام اثنين وخمسين ومائة والف من الهجرة.

وأما السيد على البدرى فقد قرأ على الشيخ/ أحمد الإسقاطى وكذا يوسف أفندى زاده، وكذا الشيخ/ محمد الأزبكاوى، وكذا على الشيخ/ محفوط، وكذا على الشيخ/ عبد الله المغربي.

وأما الشيخ/ عبده السجاعي نقد قرأ على محقق العصر أبي السماح المرحوم الشيخ/ أحمد البقري.

وأما الشيخ/ أحمد الإسقاطى فقد قرآ على أبى النور الدمياطى على كل من المحقق الشيخ/ أحمد البناء صاحب الإتحاف والشيخ/ أحمد سلطان المزاحى محرد الفن، وقرآ الشيخ/ أحمد سلطان على سيف الدين البصير.

وأما يوسف أفندى زاده فقد قرأ على صولانا الشيخ/ أحمد المنصورى بالديار الفلسطينية، وقت رحلته إليها وإقامته بها، وقرأ المنصورى صلى الشيخ/ محمد وعلى الشيخ/ على الشيخ/ محمد البقرى على الشيخ/ محمد ابن قاسم البقرى، وقرأ الشيخ/ عبد الرحين اليمنى على والده الشيخ/ شحاذه البيمنى وعلى الشيخ/ أحمد بن عبد المحق السنباطى، وقد قرأ الشيخ/ على الشيخ/ على الشيخ/ عبد الرحمن اليمنى، وقرأ سيف الدين البصير على الشيخ/ محمد الأزبكاوى على الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ الملى على الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ الشيخ/ محمد البقرى، الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ الشيخ/ حبد الله المسيخ/ عبد المخالق الشيماطى المتصل نسبه يشيخ الإسلام الشيخ/ عبد الله الهيطى صاحب الأوقاف الشهيرة المتصل سنده بأبي عمرو الدانى وقرأ الشيخ/ شحاذه أيضًا على ناصر الشهيرة المتصل سنده بأبي عمرو الدانى وقرأ الشيخ/ شحاذه أيضًا على ناصر

الدين محمد بن سالم الطبلاوى، وقرأ السنباطى والطبلاوى على شيخ الإسلام/ زكريا الأنصارى على شيخه/ رضوان بن محمد العقبى هن الزين طاهر بن محمد ابن على بن محمد بن عمر النويسرى المالكي شيخ القراء بالديار المصرية والشيخ/ محمد القلقيلي هن شيخهما إمام الجامع الأزهر المعروف بالصائغ عن أبي الحسن على بن شجاع بن سالم الهاشمي العباسي صهر الشاطبي على الشاطبي على الشيخ/ أبي الحسن على بن هذيل على أبي داود سليمان بن نجاح على الحافظ أبي عمرو الداني مؤلف «التيسير».

قال ابن الجزري في «التحبير»:

## إسناد قراءة نافع

\* فأما رواية قالون: فحدثنا بها أحمد بن عمر بن محمد الجيزى قال: حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال: حدثنا عبد الله بن عيسى المدنى قال: حدثنا قالون عن نافع، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على شيخى أبى الفتح قارس بن أحمد بن موسى بن عمران المقرئ الفريس، وقال لى: قرأت بها القرآن على أبى الحسن عبد الباقى بن حسن المقرئ، وقال: قرأت على أبى الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان، وقال: قرأت على أبى بكر أحمد بن مجمد بن الأشعث، وقال: قرأت على أبى نشيط محمد بن هارون، وقال: قرأت على قالون، وقال: قرأت على نافع.

\* أما رواية ورش: فحدثنا بها أبو عبد الله أحسد بن محفوظ القاضى بمصر، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن سهل، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا ورش عن نافع، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد بن خاقان المقرئ بمصر، وقال لى: قرأت بها القرآن كله على أبي جعفر أحمد بن أسامة التجيبى، وقال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله النحاس، وقال: قرأت على أبي يعقوب يوسف بن عمر بن يسار الأزرق، وقال: قرأت على ورش، وقال: قرأت على نافع ونافع هو عبد الرحمن بن أبي نعيم مولى جعصونة، ويكنى بأبي رويم، وقيل غير ذلك، وأصله من أصفهان، أسود، كان إمام دار المهجرة، وعاش عمراً طويسلا، قرأ على سبعين من التابعين منهم يزيد بن القعقاع وشبية بن نصاح وعبد الرحمن بن هرمز، فقرأوا على عبد الله بن عباس على أبي بن كعب على رسول الله على عبد الله بن عباس على أبي بن كعب على رسول الله على .

## إسناد قراءة ابن كثير

\* فأما رواية البزى: فبحدثنا بها محمد بن أحمد الكاتب، قبال: أنبأنا أحمد بن موسى، قال: أنبأنا نصر بن محمد الضبى، قال: أنبأنا ابن أبى برزة، قال: قرأت على عكرمة بن سليمان بن عامر، وقال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله القسط قال: قرأت على ابن كثير نفسه، كذا قاله البزى، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبى القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد المقرئ الفارسى، وقال لي: قرأت بها القرآن على القرآن كله على أبى بكر محمد بن الحسن النقاش، وقال لى: قرأت بها القرآن على أبى ربيعة محمد بن إسحاق الربعى، وقال: قرأت بها على البزى.

\* وأما رواية قنبل: فحدثنا بها أبو مسلم محمد بن أحمد بن على البغدادى قال: قرأت على أبى المحسين أحمد بن محمد بن عوف القوسى، وقال: قرأت على أبى الأخريط وهب بن واضح، وقال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله القسط، وقال: قرأت على شبل بن عباد ومسعروف بن مشكان، وقالا: قرأنا على ابن كثير، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد الحمصى المقرئ الضرير، وقال: قرأت بها على عبد الله بن الحسين البغدادى، وقال: قرأت على محمد بن مجاهد، وقال: قرأت على معمد بن مجاهد، وقال: قرأت على متبد أبناء فارس، وكان طويلا جسيمًا، أسمر أشهل، يخضب ابن علقمة تابعى وأصله من أبناء فارس، وكان طويلا جسيمًا، أسمر أشهل، يخضب بالحناء، قرأ على عبد الله بن السائب المخرومي الصحابي على أبي وعلى مجاهد بن جبر ودرباس على عبد الله بن عباس على أبي وزيد بن ثابت على النبي على النبي على النبي على النبي الله بن عباس على أبي وزيد بن ثابت على النبي على النبي على النبي الله بن عباس على أبي وزيد بن ثابت على النبي الله.

## اسناد قراءة أبي عمرو

\*\* فأما رواية أبى عمرو الدورى: فحدثنا بها محمد بن أحمد بن على ، قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن أحبمد بن قطن سنة ٣١٨ ثمانى عشرة وثلاث مائة قال: أبنانا أبو خلاد سليمان بن خلاد قال: حدثنا البزيدى عن أبى عمرو، قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله من طريق أبى عمرو على شيخنا عبد العزيز بن جعفو بن محمد أبن إسحاق البغدادى المقرئ، وقال لي: قرأت بها القرآن على أبى طاهر عبد الواحد ابن عمر بن أبى هشام المقرئ ما لا أحصيه كثرة، وقال: قرأت بها على أبى الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس، وقال: قرأت على البزيدى، وقال: قرأت على البزيدى، وقال: قرأت على البزيدى،

# وأما رواية أبى شعيب السوسى: فحدثنا بها خلف بن إبراهيم بن محمسد المقسرى، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيف المعدل، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الأنصارى النسائى، قال: أنبأنا أبو شعيب، قال: أنبأنا اليزيدى عن أبى عمرو، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد المقرئ، وقال لى: قرأت بها كذلك على عبد الله بن الحسن المقرى وقال: قرأت بها كذلك على النحوى، وقال: قرأت بها كذلك على النحوى، وقال: قرأت بها على أبى عمرو، النحوى، وقال: قرأت بها كذلك على أبى شعيب، وقال: قرأت بها على أبى عمرو، وقال أبو عمرو الدانى: حدثنا بأصول الإدغام محمد بن أحمد عن ابن مجاهد عن عبد الرحمن بن عبدوس عن أبى عمرو، الدورى عن البيزيدي عن أبى حمرو، وأنبأنا بها أبو الحسن شيخنا، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن سليمان عن أبى شعيب عن اليزيدي عن أبى عمرو، وهذا البدر الثالث أبو عموو بن العلاء البصرى المازنى من بنى مازن، كازرونى الأصل، أسمر طويل، واختلف فى اسمه فقيل: اسمه منهم ابن كثير ومجاهد وسعيد بن جبير على ابن عباس على أبى على النبي هيه.

### إسناد قراءة ابن عامر

فأما رواية ابن ذكوان: فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال: أنبأنا أحمد بن موسى ابن مجاهد، قال: أنبأنا أحمد بن يوسف الشعلبي، قال: أنبأنا حبد الله بن ذكوان، قال: أنبأنا أيوب بن تميم التميسمي، قال: أنبأنا يحيى بن الحارث الذماري، قال: قرأت على ابن عامر، وقال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على عبد العزيز بن جعفر الفارسي المقرئ، وقال لي: قرأت بها على أبي بكر محمد بن الحسن النقاش، ورواها وقال: قرأت بها بدمشق على أبي عبد الله هارون بن موسى شريك الأخفش، ورواها الأخفش عن عبد الله بن ذكوان.

\* وأما رواية هشام: فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال: أنبأنا ابن مجاهد، قال: حدثنا الحسن بن أبي مهران الجمال، قال: أنبأنا أحمد بن يزيد الحلواني، قال: أنبأنا هشام بن عمار، أنبأنا عراك بن خالد المزنى، قال: قرأت على يحيى بن الحارث الذمارى، وقال: قرأت على عبد الله بن عامر، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبي الفتح شيخنا، وقال لى: قرأت بها على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال

لى: قرآت بها على محمد بن أحمد بـن عبد الله بن عبدان، وقال: قرأت على هشام، وهذا البدر الرابع عبد الله بن عبامر الدمشتى التابعي قرأ على المغيرة بن أبي شهاب على عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ وعلى أبي الدرداء على النبي على .

### إسناد قراءة عاصم

\* فأما رواية أبى بكر: فحدثنا بها محمد بن أحمد بن على الكاتب، قال يحبى ابن مجاهد: قال أنبأنا أبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعى قبال: أنبأنا أبى، قال: أنبأنا أبو بكر عن عاصم، وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد المقرئ، وقال لى: قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ، وقال لى: قرأت على إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد البغدادي المقرئ، وقال لى: قرأت على يوسف بن يعقوب الواسطي، وقبال لى: قرأت على شعبيب بن أيوب الصيرني، وقال لى: قرأت بها على يحيى بن آدم عن أبى بكر عن عاصم، قال أبو عصرو: وقرأت بها على فارس بن أحمد، وقدرات بها على عبد الله بن الحسين، وأخبرني أنه قرأ على أحمد بن يوسف القبافلاني، وقرأ أحمد على الصيرني عن عصم.

\* وأما رواية حقص: فحدثنا بها أبو الحسن طاهر بن غليون المقرى، قال: أنبأنا بها أبو الحسن على بن محمد بن صالح الهاشمى الضرير المبقرى بالبصرة، قال: حدثنا أبو العباس احمد بن سهل الأشناني، وقبال لى: قرأت على أبى محمد عبيد بن الصباح، وقال لى: قرأت على عاصم، قال أبو عسمرو: وقرأت بها البقرآن كله على شيخنا أبى الحسن، وقال لى: قرأت بها على السهاشمى، وقبال: قرأت ملى الأشناني عن عبيد عن حقص عن صاصم، وهو عاصم بن أبى النجود وكنيته أبو بكر تباعى قرأ على عبيد الله بن حبيب السلمى وزو بن حبيش الأسدى على عثمان وعلى وابن مسعود وأبى وزيد وضى الله عنهم على النبى على الأسدى على عثمان وعلى وابن مسعود وأبى وزيد وضى الله عنهم على النبى على الأسدى على عثمان وعلى وابن مسعود وأبى وزيد وضى الله عنهم على النبى على الأسدى على النبى على النبى المناس

## إسناد قراءة حمزة

\* فأما رواية خلف: فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال: أنسأنا ابن مجاهد، قال: حدثنا إدريس بن عبد الحريم، قال: حدثنا خلف عن سليم عن حمزة، قبال أبو عمرو: وقرآت بهنا القرآن كله على أبي الحسن شيخنا، وقال لى: قرآت بها على

محمد بن أبى الحسن بن يوسف بها نهارين الحرتكى المقرئ بالبصرة، وقال لى: قرأت بها على أبى الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان، وقال لى: قرأت على أديس بن عبد الكريم قبل أن يقرأ باختيار خلف وقال لى: قرأت على سليم، وقال: قرأت على حمزة.

# وأما رواية خلاد: فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن أحمد بن هارون المزوق عن آحمد بن يزيد الحلواني عن خلاد عن سليم عن حمزة، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبى الفتح الضرير شيخنا، وقال: قرأت بها القرآن كله على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال لى: قرأت بها على أبى بكر محمد قرأت بها على محمد بن أحمد بن شنبوذ، وقال لى: قرأت بها على أبى بكر محمد ابن شاذان الجوهري المقرئ، وقال لى: قرأت على خلاد، وقال لى: قرأت بها على سليم، وقرأ سليم على حمزة، هو حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، ويكنى أبا عمارة، كان تركيا متورعة صبوراً على العبادة، متحرزاً عن أخذ الأجرة على القرآن، لا ينام من الليل إلا القليل، مرتلاً، لم يلقه أحد إلا وهو يقرأ القرآن، قرأ على جعفر الصادق على أبيه محمد المباقر على أبيه زين العابدين على أبيه الحسين على أبيه على بن أبي طالب رضى الله عنهم أجمعين وقرأ حمزة أيضاً على محمد بن أبي يعيى بن وثاب على على أبي المنهان على شعيد بن حبير على عبد الله بن عباس على ليلى عن أبي ليلى على أبي المنهان على شعيد بن أعين على الى الأسود على عثمان وعلى - رضى الله عنهما - وقرأ حمزة أيضاً على محمد بن أبي وبن مسعود وأبي على الله بن عباس على وعلى - رضى الله عنهما - وقرأ حمزة أيضاً على حمران بن أعين على أبي الأسود على عثمان وعلى - رضى الله عنهما - وقرأ حمزة أيضاً على حمران بن أعين على الى الأسود على عثمان وعلى - رضى الله عنهما - وقرأ عثمان وعلى وابن مسعود وأبي على النبي يهد.

## إستاد قراءة الكسائي

\* فأما رواية الدورى: فحدثنا بها أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن المعدل، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد اللمشقى، قال لنا جعفر بن محمد بسن أسد النصيبي: قال: حدثنا أبو عمرو الدورى عن الكسائى، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبى الفتح الضرير، وقال لي: قرأت بها على عبد الباقى بن الحسن، وقال: قرأت على محمد بن على الجلندى المسوصلى، وقال: قرأت على جعفر بن محمد، وقال لي: على أبى عمر وقال لي: قرأت على الكسائى.

\* وأما رواية أبنى الحارث: فحدثنا بها محمد بن أحمد قال: حدثنا ابن مجاهد، قال: حدثنا محمد بن يحيى عن أبى الحارث عن الكسائى، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد، وقال لى: قرأت بها على أبى الحسن عبد الباقى بن الحسن المعرى، وقال لى: قرأت بها على زيد بن على، وقال لى: قرأت بها على زيد بن على، وقال لى: قرأت على الحسن المعروف بالبطى، وقال: قرأت على محمد بن يحيى الكسائى الصغير، وقال لى: قرأت على أبى الحارث، وقال لى: قرأت على الكسائى، وهو أبو الحسن على بن حمزة النحوى، مولى لبنى أسد من أولاد الفرس، قبيل: الكسائى من أجل أنه أحرم فى كساء، قرأ على حمزة الزيات، وقد تقدم سنده، وقرأ على عيسى بن عمر، على طلحة بن مصرف، على النخعى، على علقمة، على ابن مسعود، على النبي ﷺ.

#### اسناد قراءة أبي جعفر

\* فأما رواية ابن وردان: فحدثمنا بها الشيخ/ أبي حفص عمر بن الحسن بن يزيد الخراعي بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد السعدى مشافهة عن الإمام أبي اليمن زيد بن الحسن اللغوي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن على البغدادي؛ قال: أخبرنا الشريف أبو الفيضل عبد المقاهر بن عبيد السلام العباسي، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الكارزيني، قال: أنبأنا أبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشطوري، قبال: أنبأنا أبو الفرج محمد بن أحمد ابن هارون الرازي، قال: أنبأنا أبو العباس الفيضل بن شاذان بن عيسى الرازي، قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني، قال: أنبأنا عيسى بن قبالون، قال: أخبرنا عيسى بن وردان، قلت: وقرأت بها القرآن كله على الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصرى، قال: قرأت بها القرآن كله على الكمال إبراهيم بن أحمد الحسن الثقفي الكسائي، أتبأنا أحمد بن الحسن عبد الله بن شاكر الصيرفي، أنبأنا أبو العباس أحمد بن مسهل الظبيان، أنبأنا أبو عسران موسى بن عبيد الرحمن البزار، أنبأنا محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين الأصبهاني، أنبأنا سليمان بن داود ابن عيسى بن عبد الله بن عبياس الهاشمي، أنسأنا إسماعيل بن جمعفر بن أبي كشير المدنى بن سليمان بن جماز، قلت: وقرأت بها القرآن كله على أبي عبد الله محمد ابن عبد الرحمن الحنفي، وقرأت بها القرآن كله على محمد بن أحمد الصائع، وقرات بها على أبى اليمن، وقرأ بها على سبط الخياط، وقرأ بها على الأستاذ أبى كر طاهر أحمد بن على بن عبد الله بن سبوار، وقرأ بها على أبى الحسن بن أبى بكر محمد بن عبد الله بن المرزبان الأصبهائي، وقرأ بها على أبى عمر محمد بن أحمد ابن عمر الخرقى، وقرأ بها على محمد بن فارس التمييعي، قال: قرأت بها على أبى اليمن الكندى، قال: قرأت بها على الإمام أبى منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون البغدادي، قال: قرأت على أبى طاهر محمد بن راسين الحلبى، قال: قرأت بها على أبى الفرج الشطورى، قال: قرأت بها على أبى بكر بن هارون، قال: قرأت بها على أبى الفرج الشطورى، قال: قرأت بها على أبى بكر بن هارون،

\* وأما رواية ابن جماز: فحدثنا بها إسحاق بن إيراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن حاتم الجذامي بقراءتي عليه عن أبي حفص عمر بن غدير بن القواس الدمشقي، حدثنا أبو اليمن بين الحسن البغيدادي، انبأنا أبو محمد سبط الخياط، أنسأنا الأستاذ أبو العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطى، حدثنا الإمام أبو القاسم يوسف بن جبارة الهذلي، حدثنا أبو نصر منصور بن أحمد الفهدري، أنبأنا أبو الحسن عن ابن محمد الخبازي، أنبانا أبو يكر محمد بن عبد الرحمن أبو الفضل الجوهري، أنبأنا محمد بن أحسم بن جعفر بن محمود بن الاشنائي، وقرأ بها على محمد بن محمد الثقفي الكسائي، وقرأ بها على ابن شاكر، وقرأ بها على ابن سهل الطيان، وقرأ بها على أبي عمران الخزاز، وقرأ بها على ابن رزين، وقرأ بها على الهاشمي، وقرأ بها على ابن جعفر، وقرأ بها على اين جماز، وقرأ ابن وردان وابن جماز على أبي جعفر، فهو يزيد بن القعقاع المخزومي، كان تابعيًا، كبير القدر، انتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة، وكان يقرأ في مدينة رسول الله ﷺ سنة ٦٣ هـ ثلاث وستين، قال يحيى بن معين: كان إمام أهل زمانه في القراءة، وكان ثقة، ومسحت أم سلمة زوج النبي ﷺ على رأسه وهو صغير، ودعت له بالبزكة، وكان شيخ نافع، وقدمه عبد الله بن عمر في الكعبة فصلى بالناس، قبال نافع: لما غسل أبو جمفر نظروا ما بين نحره ونؤاده مبثل ورقة المصحف فما شك أحيد ممن حضره أنه نور القرآن، ورئى في المنام بعد موته فقال: بتسروا أصحابي وكل من قرأ قراءتي أنَّ الله قد غفر له وأجاب نيسهم دعوتي، قرأ على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وعلى عبد الله بن عباس الهاشمي وعلى أبي هريرة وقرأ هؤلاء الشلالة على أبي وابن عباس ايضًا على زيد بن ثابت، وقرأ زيد وأبَّيُّ على رسول الله ﷺ.

#### إسناد قراءة يعقوب

فأما رواية رويس: فحدثنا بها الشيخ/ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد الخضر الحنفى بقراءتى عليه، قال: أخبرنا بها أبو العباس أحمد بن أبى طالب بن أبى النعيم الصالحى، قال: أنبأنا أبو طالب حبد اللطيف بن محمد القبيطى فى كتابه عن أبى بكر أحمد بن على المقرى الأستاذ عن أبى الحسن على بن معمد بن على المقرى الأستاذ عن أبى الحسن بن سليمان النحاس عن أبى الحسن بن سليمان النحاس عن أبى بكر محمد بن هارون بن نافع البغدادى عن أبى عبد الله الدلال محمد بن أبى بكر محمد بن هارون بن نافع البغدادى عن أبى صحمد عبد الرحمن بن المتوكل المعروف برويس، قلت: وقرأت بها على أبى محمد عبد الرحمن بن أحمد المعروف برويس، قلت: وقرأت بها على أبى محمد عبد الرحمن بن أحمد المعروف ريد بن الحسن على محمد بن أبى القاسم الواسطى على البغدادى على أبى العن المحاس على التمار على رويس على يعقوب.

\* وأسا رواية روح: فحداثنا بها أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الشيرازى عن أبى الحسن على بن أحمد المقرى على أبى اليمنى الكندى شفاها عن أبى محمد البغدادى عن أبى الفضل عن الشريف المكى عن محمد بن حسين الفارسى عن أبى الحسين على بن محمد بن إبراهيم بن هشام المالكى عن أبى العباس محمد بن يعقوب بن الحجاج بن معاوية التميمى عن أبى بكر محمد بن وهب بن يحيى بن العلاء الثقفى البغدادى عن روح بن عبد المؤمن البصرى، قلت: وقرأت بها على أبى محمد بن أحمد بالقاهرة على أبى عبد الله الصائغ على إسحاق الدمشقى عن زيد بن الحسن على محمد بن الحسن على محمد بن على محمد بن المسافر أبن أبى الطيب بن عباد المصرى على ابن طاهر بن سوار على أبى القاسم المسافر أبن أبى الطيب بن عباد المصرى على ابن هشام على أبى العباس التحييمي على ابن وهب على روح على يعقوب، وهو إمام ورع زاهد تقى، قرأ على أبى يحيى مهدى بن ميمون وعلى جعفر أبى الأشهد بن وهو قرأ على أبى عمرو نفسة، وقرأ أيضاً على الجحدرى على سليمان بن قته، وهو قرأ على ابن عباس على أبى العالمة، وقرأ على أبى وزيد، وقرأ أبو الأشهب مهلى أبى رجاء عمران بن طلحان العطاردى، وقرأ على أبى موسى الأشعرى، على رسول الله يهد

## استاد قراءة خلف

فأما قراءة رواية الوراق: فحدثنا بها أبو الحسن عمر بن الحسن بقراءتى عليه ظاهر دمشق عن شيخه الإصام الخطيب ابن العباس أحمد بن إبراهيم بن عمرو الفارسى الشافعي، قال: أخسرنى والذي عن أبي السعادات الأسعد بن سلطان الواسطى، أنبأنا أبو على الأوسطى، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن الخضر السويدي، أنبأنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن مرة المعروف بابن أبي عمر النقاش، أنبأنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق، قلت: وقرأت بها القرآن كله على كل من الشيخين/ أبي عبد الله الحنفي وأبي محمد الشافعي، وقرأ كل منهما على ابن عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المخالق المصري، وقرأ بها على الكمال بن فارس، وقرأ بها على زيد بن الحسن، وقرأ بها على أبي القاسم، وقرأ بها على هبة فارس، وقرأ بها على أبي المستى بن موسى الخياط، وقرأ بها على أبي المحسين السونجردي، وقرأ بها على ابن أبي عمر الطوسي، وقرأ بها على إبن أبي عمر الطوسي، وقرأ بها على إسحاق الوراق، وقرأ بها خلف.

\* وأما رواية إدريس. فحدثنا بها أحمد بن محمد بن الحسين الفارسى بقراءتى عليه، أنبأنا على بن أحمد في ما شافهنى به عن زيد بن الحسن البغدادى، أخبرنا أبو القاسم بن أحمد الحريرى، أنبأنا أبو بكر محمد بن على بن محمد الخياط، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله الحداد، أنبأنا إدريس بن عبد الكريم الحداد، أبر الحسن على بن محمد بن عبد الله المحداد، قلت: وقرأت بها القرآن كله على الشيخ / أبى محمد عبد الرحمن بن أحمد الواسطى، وأخبرنى أنه قرأ بها القرآن كله على محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعدل، وقرأ بها على إبراهيم بن أحمد، وقرأ بها على أبى اليمن، وقرأ بها على أبى محمد سبط الخياط، قال: قرأت بها القرآن من أوله إلى آخره على الإمامين الشريف أبو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسى وأبى المعالى ثابت بن بزار بن أبراهيم البقال، فأما الشريف فأخبرنا أنه قرأ بها على الإمام أبى العباس أحمد بن أبى العلا محمد بن على بن يعقوب الواسطى، وقرأ الواسطى من الكتاب على الإمام أبى بكر أحمد بن جعفر بن جمدان بن مالك، وقرأ القطيعى والمطوعى جميعًا على إدريس، وقرأ إدريس على خلف فهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار إدريس، وقرأ إدريس على خلف فهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار إدريس، وقرأ إدريس على خلف فهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار إدريس، وقرأ إدريس على خلف فهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار إدريس، وقرأ إدريس على خلف فهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار إدريس، وقرأ إدريس على خلف فهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار

بالراء، راوى حمزة، كان إماماً ثقة عالماً، حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، قرأ على سليم صاحب حمزة، وعلى يعقبوب بن خليفة الأعشى صاحب أبى بكر، وعلى ابن زيد سعيد بن أوس الأنصارى صاحب المفضل، وقرأ أبو بكر والمفضل على عاصم الكوفى متصلا إلى رسول على

فهده الأسانيد التي أدت إلينا هذه السروايات رواية وثلاوة وغير ذلك من الأسسانيد المذكورة في «النشر».

وأُوصى ولدنا المسذكور بتقـوى الله ـ تعالى ـ، وأن لا ينسـانى من دعواته الصـالحة فى خلواته وجلواته، وأجزته أن يقرأ قراءة ورواية ووجها، كما سبق ـ يسر الله له أمره، وسهل ـ.

وكان الفراغ من تلقى هذه المختمة العباركة صبح يوم الخميس الخامس عشر من شهر رجب الفرد سنة ١٣٤٧هـ (ألف واللائمائة وسبع وأربعين من الهجرة النبوية على صاحبها الفضل الصلاة والسلام).

وتمت الإجازة كتابة عصر يوم الجمعة الرابع عشر من شهر شعبان المعظم سنة ١٣٤٧ (ألف وثلاثمائة وسبع وأربعين هجرية) الموافق من السنة ١٩٢٩ م (ألف وتسعمائة وتسع وعشرين) والحمد لله أولا وآخراً وباطنا وظاهراً.



روائع البيان في عاز القرآن